# **UWAIT**1950-1965

Britain, the al-Sabah, and Oil

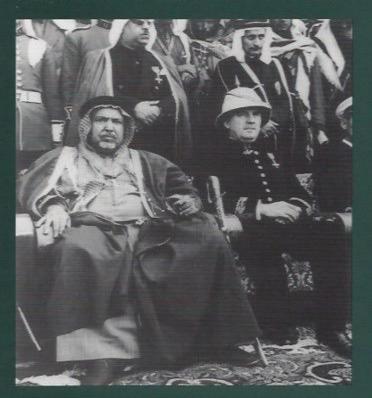

SIMON C. SMITH

السكسويست (1950-1965)، بريطانيا، آل الصباح والنفط



الشيخ أحمد (1921-50) يناير 1949. (صورة من أرشيف شركة النفط البريطانية أماكو)

### تأليف سايمون سي. سميث

ترجمة: بدران حامد

حقوق النشر مطبعة جامعة أكسفورد لصالح الأكاديمية البريطانية

محتويات الكتاب قائمة الرسوم التوضيحية شكر وتقدير خريطة دولة الكويت المقدمة

الفصل الأول: التوسع النفطى وآثاره 1950-1951

الفصل الثاني: المشاكل الإدارية والاستثمارية 1952-1952

الفصل الثالث: الكويت ومصر والعدوان الثلاثي 1956

الفصل الرابع: الكويت والعالم العربي 1957-1959

الفصل الخامس: مسيرة الكويت نحو الاستقلال 1959-1961

الفصل السادس: التبعية والاستقلال 1961-1965

الخاتمة

#### الملحقات

1- انتاج النفط و عائداته 1965-1946

2- المندوبون السياسيون - بالكويت

3- المندوبون الساميون - الخليج العربي

4- الساسة البريطانيون

5- حكام الكويت

6- شجرة عائلة آل الصباح

#### قائمة المراجع

## قائمة الرسوم التوضيحية

#### صدر الكتاب

الشيخ أحمد (1921-50) يناير 1949. (صورة من أرشيف شركة النفط البريطانية أماكو)

لوحات (بين الصفحتين 164 و 175)

- 1. الشيخ عبد الله وسي جيه بيلي مع كي سي إم جي في الافتتاح السابق لكلية سانت أنطوني، أكسفورد في فبراير 1953
  - 2. الشيخ فهد 1906 1959 (وزارة المعلومات الكويتية)
- 3. الشيخ عبد الله، السيد ويليام فريزر (رئيس مجلس الإدارة في شركة النفط الإيرانية الإنجليزية) و عزت جعفر (السكرتير الخاص للشيخ عبد الله) في يونيو 1953 (من أرشيف شركة النفط البريطانية أماكو).
- 4. الشيخ عبد الله في مجلس إدارة شركة نفط الكويت في يونيو 1953، رابع شخص جالس من جهة اليمين هو المدير التنفيذي لشركة نفط الكويت، سي. إيه. بي ساوثويل، والشخصان السادس والسابع من جهة اليسار هما ممثلا الشيخ عبد الله في لندن، إتش. تي. كيمب ووزير خارجية دولة الكويت عبد الله ملا صالح. (من أرشيف شركة النفط البريطانية أماوكو).
- 5. سي. إيه. بي ساوثويل والشيخ عبد الله وهو يغادر بريتانيك هاوس في يناير 1953 (من أرشيف شركة النفط البريطانية أماكو).
- 6. الشيخ سعد والشيخ عبد الله مبارك في استعراض لسياسة الكويت وقوات الأمن العام في أبريل 1961 (وزارة الإعلام بالكويت)
- 7. مناقشات قبيل حصول الكويت على الاستقلال الكامل، من اليسار الى اليمين: جيه. سي. بي. (ريتشموند المندوب السامي)، سير جورج ميدلتون (المندوب السامي إدوارد هيث) (وزير الختام الملكية) والشيخ عبد الله (صورة السير/جون ريتشموند)

 وصول الشيخ صباح ولي العهد ورئيس الوزراء والشيخ عبد الله لافتتاح الجلسة الأولى للمجلس الوطني الكويتي في 29 يناير 1963. (وزارة الإعلام بالكويت)

#### صفحات النهاية

محطة نقل النفط بميناء الأحمدي في أو اخر خمسينات القرن العشرين (كلية سانت أنطوني، أكسفورد)

#### شكر وتقدير

لقد حظيت خلال قيامي بعملية بحث وإعداد هذا الكتاب بعون ومساعدة جليلة من قبل عدد من المؤسسات والشخصيات التي أدين لها بالعرفان وفي البداية أود أن أتقدم بالشكر للأكاديمية البريطانية لتمويلها بحثى على مدار الأعوام الثلاثة لزمالة ما بعد الدكتوراه ونشر هذا الكتاب القائم عن طريق مشروعها لنشر الأفرودات في صيغة PDF، واتقدم بالشكر أيضأ للمؤسسة المضيفة ورويال هولوواي وجامعة لندن ولاسيما أعضاء قسم التاريخ الذين أبدوا الاهتمام في بحثى مما جعلني أشعر بأنني في وطني طوال المدة التي قضيتها هناك. وعلى وجه الخصوص، أود أن أبدي امتناني لمعلمي الخاص الأستاذ الجامعي توني ستوك ويل ورئيس القسم خلال مدة البعثة الدراسية، الأستاذ الجامعي فرانسيز روبنسون، ولقد استفدت كثيراً من مناقشتي مع الدكتور ماثيو جونز والدكتورة كلوديا ليبيسكايند والدكتورة كاثرين شينك، وقد أبدت المحررة الدراسية، الدكتورة فانيسا مارتين، عدة اقتر احات مفيدة لتحسين وقراءة النص؛ أود أن أشكر الأستاذ الجامعي ويليام روجر لويس والأستاذ الجامعي أندرو بورتر؛ كما قدم زملائي في جامعة هول وسيمون جيرارد وريتشارد جورسكي عون لا يقدر بثمن في التغلب على عدد لا يحصى من المشكلات الفنية التي ظهرت عند إصدار النص النهائي، ويتوجب الشكر أيضاً لفريق العمل بمكتب السجل العام في لندن ومركز أرشيف شيرشيل بكامبريدج وأرشيف شركة النفط البريطانية (BP) بوار ويك، ومكتبة بود=+لين بأوكسفورد ومكتبات رويال هولوواي وكلية الدراسات الشرقية والإفريقية وجامعة لندن وجامعة هول. وأقر على وجه الخصوص بدعم ومساعدة قسم الأرشيف بشركة النفط البريطانية، حيث سمح بإعادة إصدار صور من السجلات الخاصة بشركة الكويت للنفط، إضافة إلى ذلك، أود أن أوجه شكرى لأعضاء المؤتمر الدراسي الذي حضرته خلال البعثة الدراسية الخاصة بالأكاديمية البريطانية، كما اشير أيضًا إلى مؤتمر تاريخ الكومونولث، ومؤتمر إنهاء الاستعمار في معهد در اسات الكومونولث، ومؤتمر التاريخ الاستبدادي في معهد الأبحاث التاريخية ومؤتمر مؤرخي آسيا والشرق الأوسط في رويال هولوواي.

وأخيراً، أود أن أتوجه بالشّكر لأمي وأختي لدعمهما المتواصل لي في السراء والضراء. مايو (آيار) 1998

سيمون سي. سميث جامعة هول

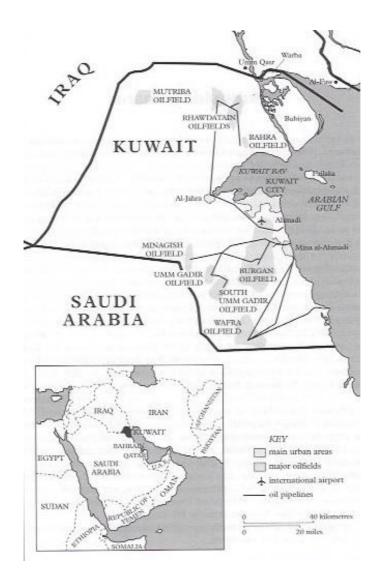

من بيتر مانسفيلد، الكويت: طليعة الخليج، لندن 1990

#### مقدمة

يبدو لي أن المعضلة الأساسية لدول الخليج تتمثل بما يلي- تدفق ثروة هائلة في أيدي مجموعة صغيرة من شيوخ القبائل البدائيين بشكل مفاجئ، والذين تشكل أراضيهم مساحات صغيرة ضمن صحراء قاحلة من المستحيل تعميرها وتنميتها. 1

نوه المندوب السامي عام 1938 أنه "يجدر بنا نحن وشيوخ الخليج العربي جميعا إدراك حقيقة أن فكرة الحركات الشعبية.... قد إجتاحت البلدان العربية، ويجب وضع ذلك في الحسبان"، وحسب ما تشير له تلك التصريحات، إن نمو الوعي السياسي في العالم العربي يمثل تحدياً ليس فقط بالنسبة لبريطانيا، وإنما للحكام التقليديين الأصليين أيضًا؛ وفي الوقت الذي تم فيه إزاحة الكثيرين سواء عن طريق الإنقلابات العسكرية أو الثورات، استطاعت أسرة آل الصباح الأسرة الحاكمة في الكويت، أن تنجو بنفسها وتبقى عبر مرحلة التحول من وضع التبعية إلى وضع الاستقلال؛ وأن بقائهم هو الشيء الأكثر جدارة بالاهتمام بسبب الضغوط غير المسبوقة الملقاة على عاتق الكويت وخاصة في أعقاب الحرب العالمية الثانية. إذ لم يكن على المشيخة مواجهة النمو الاقتصادي السريع نتيجة التوسع الضخم في إنتاج النفط فحسب، بل عليها أيضاً مواجهة ضغط لا مثيل له من حقد الأيديولوجي المتمثل في القومية العربية من الخطورة على العلاقة شبه الأيديولوجي المتمثل في القومية العربية من الخطورة على العلاقة شبه الإمبريالية بين أسرة آل الصباح وبريطانيا.

على الرغم من الثقل والأهمية المتزايدة التي كانت تظهر في سياسة بريطانيا تجاه دول الخليج بصفة عامة والكويت بصفة خاصة، إلا أن

أ خطاب رقم 2/25/104 (أيه) من جون تروتبيك إلى بي. إيه. بي. باروز في 8 أبريل 1948، وزارة الخارجية 68319/371.
 أ خطاب رقم 366-أس من تي. سي. فولي إلى أر. تي. ببيل (الخارجية الهندية) في 18 يوليه 1938،

الحسابات الحالية لسياسة بريطانيا الإمبريالية في عهد انتهاء الاستعمار تولى اهتماماً لا يُذكر للمنطقة. 3

وبالرغم من زيادة التواجد البريطاني في الكويت والخليج بعد عام 1945، إلا أن التنمية ظلت في تناقض واضح مع التراجع الكبير لالتزاماتها الإمبريالية في المناطق الأخرى من العالم؛ وبالرغم من ان خسارة الهند في 1947 أضعفت من الأهمية الاستراتيجية التقليدية للنظام الإمبريالي في الكويت، إلا أن مكانة الاقتصاد المتنامي للمشيخة عوضها بما هو أكثر من ذلك، كما أكد مسؤول بوزارة الخارجية في إشارة منه إلى ميزانية وزارة الدفاع البريطانية في أوائل عام 1962 أن "الكويت قد تكون المكان الوحيد الذي يتضح أنه حقق عوائد طيبة".4

لقد قدَّم التوسع السريع في إنتاج النفط بنهاية الأربعينيات من القرن العشرين لبريطانيا حافزًا قويًا وجديدًا لتعزيز مكانتها والحفاظ على وحدة الأراضي الكويتية في مواجهة ضغوط الأنظمة العربية المعادية؛ وقد اعتمدت بريطانيا على أسرة آل الصباح لتحقيق هذه الأهداف. وفي الحقيقة، إن التواجد البريطاني برمته كان يقوم على أساس المَلَكية الأصلية؛ وعلى عكس السلالة الهاشمية في العراق، التي وضعت بريطانيا عليها أيضاً اعتماداً كبيراً في الحفاظ على مصالحها، حيث نجت أسرة آل الصباح من وطأة الإضطرابات التي وقعت خلال سنوات ما بعد الحرب.

نسب "جيل كريستال" البقاء الملحوظ لآل الصباح إلى التحالفات الجديدة التي تمت في أعقاب الإنتاج الموسع للنفط؛ فمن جهة، نرى طبقة التجار التي نافست الأسرة الحاكمة على السلطة بشكل تقليدي، تنازلت عن مطلبها القديم بالمشاركة في صنع القرار" في مقابل تعهد الحكام "بتخصيص حصة من

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> على سبيل المثال: أر. إف. هولند، إنهاء الإستعمار الإوروبي: دراسة تمهيدية، بيسنغستوك: ماكميلان عام 1985؛ جون داروين، بريطانيا والاستعمار: التراجع عن الإمبراطورية في أعقاب الحرب العالمية، بسينغستوك: ماكميلان عام 1988؛ إيه. إن. بورتر و إيه. جيه. ستوك ويل، السياسة الإمبريالية لبريطانيا إنهاء الاستعمار من عام 1938 إلى عام 1964، من مستويين، بسينغستوك: ماكميلان عام 1987 وعام 1989؛ جون داروين، نهاية الإمبراطورية البريطانية: الجدل التاريخي، أكسفورد: بلاك ويل عام 1991؛ بي. جيه. كين وأيه. جي. هوبكينز، الإمبريالية البريطانية: الأزمة والتفكك من عام 1914 إلى عام 1990، لندن: لونجمان عام 1993.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> أرسلها جيه. جي. أس بيث في 23 يناير 1962، وزارة الخارجية 156670/371.

عائدات النفط لهم"؟ وبمعنى آخر، استبدات النخبة الأقوى اقتصاديًا السلطة بالثروة. ومن جهة أخرى، ساعدت عائدات النفط الأسرة الحاكمة على تحقيق السياسات التوزيعية والتي صئممت من أجل إنشاء تحالفات سياسية جديدة، حيث أوضح كريستال: "بان النفط لم يُعطُ الحكام حرية التنكر لحلفائهم التاريخيين فقط، بل أعطاهم أيضاً القدرة على إستخدام البيروقراطية الحديثة التي أنتجها النفط وتكوين حلفاء جدد من بين موظفي الدولة والمستفيدين من خدمات الدولة الجديدة.

يحظى هذا التحليل بشكل كبير على التوضيح والشرح، ففي الكويت لأ يوجد فارق كبير بين ترف وبذخ الأسرة الحاكمة وبين تجاهل المحكومين، لكن العلاقة السرية التي نشأت بين بريطانيا وآل الصباح كانت تمثل أيضًا الأساس في قدرتهم على مواجهة الأزمات المستمرة التي هزت العالم العربي؛ وبالرغم من أن الأسرة الحاكمة إعتمدت وبشكل كلى على حماية بريطانيا العسكرية لها ضد التهديدات الخارجية، لكنها تجنبت الدخول معها في علاقة وطيدة تقيد من حريتها؛ وهذا كان مهمًا على وجه الخصوص في سياق تنامى القومية العربية عقب عام 1945 والتي تقوم على معاداة الإمبريالية؛ فقدرة آل الصباح على ادراج الخلافات الشخصية في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها الأسرة ككل كانت حاسمة، وساعدت أيضًا في قدرتهم على البقاء. ففي عام 1938، عَرَّضت الحركة الدستورية المرتبطة بتشكيل مجلس الشورى الأسرة الحاكمة إلى المخاطر التي قد يشكلها التفكك الأسرِي. وقبل تحليل هذه الأحداث سيتم البحث في النظام السياسي للكويت، بدايةً من ترسيخ الحماية البريطانية في أواخر القرن التاسع عشر من خلال إنتفاضات الحرب العالمية الأولى، وحتى تطوير إنتاج النفط في الثلاثينيات من القرن العشرين.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> جيل كريستال، النفط وسياسات الخليج: الحكام والتجار في الكويت وقطر، كامبيردج: صحافة جامعة كامبيردج عام 1995 ص. 187.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفس المرجع السابق ص. 188.

أولاً

شكَّلت مدينة الكويت التي تأسست في أوائل القرن الثامن عشر نقطة اتصال لكيان سياسي معروف بالرغم من عدم وجود تعريف محدد لها؟ 7 وبحلول عام 1716 تقريبًا، احتلت قبيلة بني عتبة الكويت وهي فرع من قبيلة عنيزة، وبرزت أسرة آل الصباح بوصفها عائلة سياسية رائدة جاءت بسلسلة متصلة من الحكام منذ منتصف القرن الثامن عشر 8 ونظراً لموقع الكويت الاستراتيجي على رأس الخليج، فقد استحدثت نظامًا حيويًا يقوم على صيد اللؤلؤ وبناء السفن والتجارة لمسافات طويلة؛ ولكن ظلت مكانة الكويت الدولية غامضة، وفي إشارة لهذا ذكر أرنولد كيمبال المندوب البريطاني الأسبق في منطقة الخليج العربي عام 1866 قائلاً "ان الرئيس يقر بالولاء للسلطان ويرفع العديد من سفنها العلم العثماني، ولكن أغلب قاطنيها هم العرب الذين لا يدفعون ضرائب و لا جزية إلى بيت المال التركي."<sup>9</sup> تم تعين الشيخ عبد الله الثاني قائم مقام عثماني أو حاكم منطقة تقديراً لجهوده التي ساعد بها الحاكم التركي في بغداد أثناء الحملة العسكرية داخل شبه الجزيرة العربية في عام 1871،10 لكن هذا المنصب لا يقتضي وجود خدمات إدارية بينما يجب النظر إليه على أنه منصب شرفي يُمنح للفرد الذي يقدم خدمات خاصة. 11 وبعد أربع سنوات، دمجت السلطات العثمانية الكويت في ولاية أو مقاطعة البصرة، 12 ومع ذلك ظل السكان المحليون لا يدفعون أية ضرائب إلى السلطات العثمانية، ولم يكن يوجد أي امتداد للإدارة العثمانية في المشيخة. سجل المستشار القانوني بالسفارة البريطانية لدى القسطنطينية في

.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> شرح الأصول للكويث الحديثة، أنظر أحمد مصطفى أبو حكيمة، بيروت: الخياط في 1965.

<sup>8</sup> أنظر ألان روش، أل الصباح: تاريخ ونسب الأسرة المالكة بالكويت، الشيخ صباح الأول، حكم في الفترة ما بين 1952 إلى 1764.

<sup>9</sup> ريتشارد تشوفياد، الكويت والعراق: المزاعم التاريخية والنزاعات الإقليمية، الطبعة الثانية، لننن: المعهد الملكي للشئون الدولية عام 1993 ص. 11.

<sup>10</sup> موريس مندلسون وسوزان هالتون، "مزاعم العراق للسيطرة على الكويت" في طبعة ريتشارد تشوفيلد، الأساسات الإقليمية لدول الخليج، لندن: صحافة يو سي إل عام 1994 ص. 119.

 $<sup>^{11}</sup>$  أحمد مصطفى أبو حكيمة، تاريخ الكويت الحديث من عام 1750 إلى عام 1965، لندن: لوزاك أند كومبنى عام 1983 ص.  $^{90}$ 

<sup>12</sup> يبغيد فيني، تغيير الأثر على الرمال: حدود العراق بعيدة المنال عن العراق، لندن: أي. بي. توريس عام 1992 ص. 7.

عام 1896 أنه "على الرغم من أن دولة الكويت مستقلة بشكل كامل، إلا أن معالمها على الخريطة تظهر وكأنها جزء من الإمبراطورية العثمانية؛ 13 وفي سياق مماثل، رأى السفير السير "فيليب كوري" شخصيًا أن حاكم الكويت كان "في حقيقة الأمر حاكمًا مستقلاً ويخضع اسمًيا فقط لسلطان (تركيا). 14

اغتصب الشيخ مبارك السلطة من أخيه الشيخ محمد على اثر إنقلاب دموي عام 1896، وعلى الرغم من سعي الشيخ مبارك في بداية الأمر إلى الحصول على إعتراف من الإمبراطورية العثمانية، إلا أن المقترحات العثمانية القاضية بتعيين مسؤول وصاية على الكويت أقنعته بمزايا التقرب من بريطانيا للحفاظ على استقلاليته. ألا هذا وقد دفع القلق حيال إمتداد التأثير الروسي والألماني على المنطقة، في أواخر تسعينيات القرن العشرين، دفع بريطانيا إلى ضم الكويت في كنفها بالرغم من المماطلة في بداية الأمر. أفي أشار السير آرثر جودي وكيل وزارة الخارجية الهندية الدائم قائلًا "(نحن) لا نريد الكويت، ولكننا لا نريد لكيان آخر الاستيلاء عليها" ألى وعليه أبرمت بريطانيا مع الشيخ مبارك اتفاقية سرية في 23 يناير (كانون الثاني) 1899 بريطانيا مع الشيخ مبارك اتفاقية سرية في مكان آخر في حدود منطقته دون إذن أية سلطة أو حكومة في الكويت أو أي مكان آخر في حدود منطقته دون إذن مسبق من الحكومة البريطانية "الله كن، أو أي غرض آخر، أية جزء من أراضيه إلى الحكومة أو التابعين لأية سلطة أخرى دون إذن مسبق من أراضيه إلى الحكومة أو التابعين لأية سلطة أخرى دون إذن مسبق من أراضيه إلى الحكومة أو التابعين لأية سلطة أخرى دون إذن مسبق من

<sup>13</sup> سكوفيلد، الكويت والعراق ص. 14.

أنس. رحمن، كواليس حرب الخليج: أصل النزاع الطويل الأمد على أراضي الكويت مع العراق، اقرأ: صحافة ايزيكا عام 1997 ص. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> سلوى الغانم، فترة حمن مبارك آل صباح: شيخ الكويت من عام 1896 حتى 1915، لندن: أي. بي. توريس عام 1998، ص. 38 و 199، أنظر أيضًا مالكوم يب، "القرنين التاسع عشر والعشرون" ، في ألفن جيه. كوترول(تدقيق)، دول الخليج العربي: دراسات عامة، بالتيمور: صحافة جامعة جونز هوبكينز عام 1980، ص. 57.

أم ماجد خديري "مزاعم العراق للسيطرة على الكويت، جريدة القانون والسياسة الدولية، جامعة نيويورك، ص. 23 (1990):
 10؛ رحمن، كواليس حرب الخليج، ص. 13 – 14؛ الغانم، فترة حكم مبارك آل صباح، ص. 59 – 73.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> بريتن كوبر باسش، "بريطانيا والموقف الكويتي بين 1896 – 1899" صحافة الشرق الأوسط 21 و 2 (): 196.1967

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> جيه. جي. لوريمر، صحافة الخليج العربي، عمان ومركز العروبة، النسخة 1، جزء 1 بي، ويستميد فارنبورو: الناشرون الوحيدون لجريج الدولية عام 1970(أول نسخة في كلكتا عام 1915)، ص. 1048 – 1049.

حكومة بريطانيا العظمى". وبعد مرور خمس سنوات أرسلت الحكومة الهندية بصفتها المسؤولة عن المصالح البريطانية في الخليج العربي النقيب "إس. جي. كونكس" إلى الكويت كأول مندوب سياسي بريطاني عام 1873، وعلى إثر الاحتجاجات التركية، انسحب كونكس في مايو (آيار) 1905 ليعاد تنصيبه مرة أخرى بعد مرور خمسة أشهر؛ وعلى الرغم من أن المندوب السامي أصبح سمة دائمة للمؤسسة البريطانية في الكويت، إلا أنه "ظل شخصية أساسية تضع حدود للنزاعات السياسية، ولكن لا يتعدى كونه دورًا محليًا بسيطًا". 19 وبالفعل لا يملك أيًا من المندوب السياسي ولا المندوب السامي أية سلطة رسمية للتدخل في إدارة شئون الكويت الداخلية في الخليج العربي، ومقرها مدينة بوشير (بوشهر) الواقعة جنوب إيران، وأحيانًا قد تُطلب مشورتهم، ولكن حاكم الكويت غير ملزم بقبولها.

وعلى الرغم من اتفاقية عام 1899، إلا أن وضع الكويت ظل يفتقد وجود تعريف دقيق لطبيعة كيانها؛ ومما زاد الموقف تعقيدًا إقرار بريطانيا بالسيادة العثمانية على المشيخة في سبتمبر (أيلول) 1901. وقد أشار "لورد كيرزون"، نائب الملك في الهند إلى ذلك قائلاً " أننا الآن كما يبدو في موقف غريب ما بين الاعتراف والإنكار بسيادة السلطان، إذ أن كلاهما قبول وتنصل لسيادته، وكلاهما تأكيد ونفي لاستقلال الشيخ"؛<sup>20</sup> وفي سياق مماثل أعلن لورد لانسدوني وزير الخارجية: "ما من أحد يعلم من أين تبدأ أملاك أمبارك) وأين تنتهي، وكذلك إلتزاماتنا تجاهه غير محددة كحدود إمارته تمامًا". ألا هذا وقد أتت اتفاقية الأنجلو- عثمانية المبرمة في 29 يوليو (تموز) 1913 بالإيضاحات والتي بموجبها يعترف العثمانيون بشرعية إتفاقية عام 1899، في الوقت الذي أقرت فيه بريطانيا أن الكويت قاعدة مستقلة أو منطقة فرعية للإمبراطورية العثمانية؛ غير أن اندلاع الحرب العالمية الأولى حال دون التصديق على الإتفاقية، وأثناء الحرب ساند الشيخ مبارك

19 كريستال، النفط والسياسة في الخليج، ص. 66.

<sup>20</sup> بريتن كوبر بسش، بريطانيا والخليج العربي ما بين 1894 – 1914، بركلي ولوس أنجلوس: صحافة جامعة كاليفورنيا عام 1967، ص. 210.

<sup>21</sup> الغانم، فترة حكم مبارك آل صباح، ص. 165.

بريطانيا ضد العثمانيين بمقابل الإعتراف بمشيخة الكويت على أنها "حكومة مستقلة تحت الحماية البريطانية". 22

وبالرغم من زيادة مكانة الكويت الدولية والتي استمدتها من التحالف مع بريطانيا المنتصرة، حملت سنوات ما بين الحربين العالميتين تحديات جديدة للمشيخة، إذ مثل ظهور القوى المجاورة التي تتسم بالقوة- وخاصة المملكة العربية السعودية والعراق ككيانات ناشئة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية- تهديدًا الستقلال الكويت. وفي مؤتمر "العقير" الذي عُقد في نهاية 1922، حاولت بريطانيا تسوية الحدود بين العراق ونجد (الموقع الأصلي للمملكة العربية السعودية سابقا) والكويت؛ وفي محاولة لاسترضاء عبد العزيز ابن سعود حاكم نجد والذي أجبر على التنازل عن مناطق كثيرة للعراق، فقد منح منسق المؤتمر السير "بيرسي كوكس" لنجد ثلثي المقاطعة التي تطالب بها الكويت؛23 وتم إنشاء المنطقة المحايدة بين نجد والكويت على شكل قطعة من الماس. ومع أن خسارة الأرض وتحولها إلى نجد كان بمثابة ضربة قاصمة، إلا أنها وجدت بعض التعزية حيال ذلك، عندما أقر كوكس في إبريل (نيسان) 1923 بملكية الكويت للجزيرتين الاستراتيجيتين "وربا وبوبيان" الواقعتين في الشمال الغربي من الخليج؛24 ولكن النزعة العراقية بلفت الأنظار الجشعة إلى هاتين الجزيرتين، جعلت الكويت في تهديد مستمر من جارتها بالشمال؛ اضافة الى ذلك، فرض ابن سعود عقوبات تجارية ضد الكويت انتقامًا منها بسبب رفض الأخيرة جباية الرسوم الجمركية ورسوم النقل على السلع المتوجهة إلى نجد لصالحه في الفترة مأ بين عامى 1928 ، 1937؛ 25 وواكب عدم الاستقرار الناتج عن النزاعات مع البلدان المجاورة توغل شركات النفط في الكويت.

. 2- الحجود الحجود الكربية بدراها الكربية بدراها الكربية الكربية حجولة الكربية (1075) من 58

<sup>22</sup> بالرجوع إلى حسن الإبر اهيم، الكويت: دراسات سياسية للكويت: صحافة جامعة الكويت 1975، ص. 168.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> مالكوم يب، "سياسة بريطانيا في الخليج العربي"، في كوترك، بلدان الخليج العربي، ص. 88- 89؛ إيوان دبليو. أندرسون وخليل إتش. رشيديان، العراق والأزمة المستمرة في الشرق الأوسط، لندن: ناشري بينتر عام 1991، ص. 101 – 102؛ جون سي. ويلنسون، الحدود العربية: قصة تقريب الحدود البريطانية في الصحراء، لندن: أي. بي. توريس عام 1991، ص. 145.
<sup>24</sup> ريتشارد سكوفيك، "جزر وربه وبوبيان الكويتية ومدخل العراق إلى الخليج، في سكوفيك، أساسات الإقليم، ص. 161؛ حابيبر رحمن "مليكة الكويت لجزر وربة وبوبيان" دراسات الشرق الأوسط 29 و 2 (1993): 304 – 305.

<sup>25</sup> عبد الرضا أسيري، سياسة الكويت الخارجية: الدولة المدينة في السياسة العالمية، بولدر، كولر ادو: صحافة ويستفيو 1990،

لفتت فرص مشاريع النفط في الكويت اهتمام كبرى الشركات في وقت مبكر من عام 1911؛ وفي ذات السنة، دخل العضو المنتدب لشركة النفط الأنجلو اليرانية،26 تشارلز جرينواي، في مراسلات مع المندوب السياسي بهدف الحصول على امتياز التنقيب عن النفط في الكويت؛27 وانسحبت الشركة الأنجلو- إيرانية من المفاوضات بسبب عجزها الوصول إلى شروط مرضية، إضافة إلى النتيجة المحبطة للمسح الجيولوجي الذي تم عام 1926. ولكن الإختبارات التشجيعية التي أجريت في مكان ما من الخليج العربي حثت الشركة على تجديد اهتمامها بالكويت عام 1931، وفي هذا الوقت، دخلت شركة الخليج العربي للنفط، وهي مؤسسة أمريكية، المعركة، وفي نهاية عام 1933 آتفقتا الشركتان المتنافستان على تجربة شركة مشتركة وهي شركة الكويت للنفط. وفي 23 ديسمبر (كانون الأول) 1934، ضمنت شركة الكويت للنفط حق الامتياز لمدة 75 عام،28 وبعد مرور أربعة أعوام تم اكتشاف كميات نفط تجارية في برقان الواقعة جنوب خليج الكويت.<sup>29</sup>

أثبت آل الصباح بكل الطرق أنهم يمثلون جبهة موحدة في مواجهة التحديات الجديدة لسنوات ما بين الحربين العالميتين، وبلغت المنافسة أشدها داخل الأسرة عقب فترتى حكم قصيرتين للشيخ جابر (1915-1917) والشيخ سليم (1917 1921)؛ ولم يكن حق البكورة قاعدة أساسية، فعندما تولى أحمد ابن الشيخ جابر الخلافة في 1921، دخل أبناء الشيخ سليم الفاشلون في فترة طويلة من المعارضة، لكن المنافسة الأساسية كانت محسومة بين الشيخ أحمد والشيخ عبد الله الأبن الأكبر للشيخ سليم.

أيدت بريطانيا مرشحها الشيخ أحمد بشكل سرى حتى قبل توليه عرش البلاد، حيث صرح "جيمس كارميشيل مور" المندوب السياسي: ان أحمد

<sup>26</sup> شركة النفط الأنجلو فارسية تم تسميتها بشركة النفط الأنجلو إيرانية في 1935.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> جيه. إتش. بامبر ج تاريخ شركة النفط البريطانية: النسخة 2: الأعوام الأنجلو إيرانية 1928 – 1954، كامبير دج: صحافة جامعة كامبيردج عام 1994، ص. 147.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> أيه. إتش. تى. تشيسهولم، أول إتفاقية للحصول على إمتياز النفط في الكويت: تسجيل للمفاوضات 1911 – 1934، لندن، فران كاس في 1975، ص. 37 – 80؛ بيتر مانسفيلد، الكويت: مقدمة الخليج، لندن: هنشسن في 1990، ص. 30 – 32؛ إم. دبليو. خوجه وبي. جي. سادلر، إقتصاد الكويت: النطوير والعدم المالي الدولي، لندن: ماكميلان عام 1979، ص. 21 – 23.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> مذكرة وزارة الخارجية عن تطوير النفط في شبة الجزيرة العربية في 11 يونيه 1938، أر 249/5/15.

سيكون بمثابة تطورًا كبيرًا لسليم كشيخ"، 30 وبالفعل كان الشيخ سليم يوصف بأنه "المتقلب والمتجاهل لأي مظهر أو طريقة حياة اضافة الى كونه بدويًا" 31، وثبت أن أحمد يفكر بشكل مستقل وغيور على نفوذه، حيث أنه أكثر تفتحًا وعالمية عن من سبقه في هذا المنصب. وأشار جي. دبليو. ريندل رئيس إدارة شؤون الشرق في وزارة الخارجية ضمن تقرير عن جولته في الخليج العربي والمملكة العربية السعودية عام 1937 قائلًا: "ان الشيخ أحمد فتى ذو شخصية قوية وتأثير كبير ويمتلك عزيمة وتصميم تكفي للمضي قدمًا في طريقه". 32 كما وصف ريندل وضع بريطانيا في الكويت على أنه "شاذ وغير محدد"، وأن محاولاتها للتأثير على الشيخ أحمد كأنها "عرقلة بسيطة"؛ وبعد مضي أشهر قليلة أشار ريندل: "أن سياسة جلالته تبدو كأنها تتلاعب بالبريطانيين والعراقيين والسعوديين ضد بعضهم البعض وتستغل متلاعب بالبريطانيين والعراقيين والسعوديين ضد بعضهم البعض وتستغل استقلالها ورفاهيتها، 33 وما لبثت أن ظهرت الأخطار المصاحبة لهذه السياسة.

بدت مظاهر العلاقات المنسجمة بين الكويت والعراق جيدة في الاشهر التي سبقت انضمام الأخيرة لعصبة الأمم كدولة مستقلة في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 1932؛ كما أكدت المراسلات بين رئيس الوزراء العراقي والشيخ أحمد خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) على الإبقاء على الحدود الحالية بين البلدين، بما في ذلك الملكية الكويتية لجزر وربة وبوبيان، 34 وخلال فترة قصيرة تدهورت العلاقات بين العراق والكويت في

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> برقية رقم 87/سي، من المندوب السامي لدي (الكويت) إلى المفوض المدني لدى (بغداد) في 28 أغسطس 1920، أر 94/5/15.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> خطاب رقم 130 سري من المندوب السامي لدي (الكويت) إلى المفوض المدني لدى (بغداد) في 19 سبتمبر 1918، أر. 102/5/15.

<sup>32</sup> تقرير من جي. دبليو. ريندل خلال جولته حول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية خلال شهري فبراير ومارس 1937، ص. 10، أر. 540/1/15.

<sup>33 &</sup>quot;الكويت" مذكرة ريندل في 10 مايو 1937، أر. 540/1/15.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> سكوفيلد، الكويت والعراق، ص. 63 – 64؛ فيني، تغيير الحدود، ص. 78 – 79؛ رحمن، " ملكية الكويت جزر وربه وبوبيان" ص. 305، نصوص الخطابات أعيدت في إجتماع للمناز عات الحدودية في جي سي سي: والإشارة بشكل خاص إلى العراق والكويت، لندن: مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية عام 1992، ص. 81 – 82.

النهاية. كان العراقيون ساخطين على الشيخ أحمد، وخاصة عجزه عن ضبط البضائع المهربة بين البلدين، والتي من شأنها تقليص إيرادات الجمارك العراقية؛ ولحل هذه المشكلة بدأت الصحف العراقية تنادي باحتلال المشيخة، 35 وكان من الطبيعي أن تقاوم بريطانيا الضغط العراقي، كما أشار ريندل في مايو (آيار) 1937 إلى: انه "ليس هناك قوة أخرى تستطيع بناء كيان لها في الكويت، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا حين تتوافق وجهة النظر الاستراتيجية الإمبريالية بالتزامن مع ظهور الموارد النفطية في الكويت، فلذلك ينبغي أن تبقى الكويت تحت السيطرة البريطانية دون شك، 36 وظهرت أهمية الادعاءات العراقية في غضون عام 1938.

في إبريل (نيسان) صرح توفيق السويدي وزير الخارجية العراقي أن الكويت ما هي إلا جزء أصيل من ولاية البصرة ولابد أن تعود للعراق، 37 ورداً على ذلك صرح السفير البريطاني في بغداد السير موريس باترسون أنه بموجب المادة 16 من معاهدة لوزان (1923) تنازلت تركيا عن كل حقوقها في الكويت وأن مثل هذه الحقوق لا تورث لأية قوة أخرى، 38 وقد أدرك باترسون أن الجدال لن يردع العراقيين ويمنعهم من تنفيذ مزاعمهم، وفي سبتمبر (أيلول) سلم السويدي مذكرة لنائب وكيل وزارة الدولة للشئون الخارجية السيد "أر. إيه. باتلر" تفيد: أن الحكومة العراقية كحكومة خلفت الحكومة العثمانية في حكم ولايات الموصل وبغداد والبصرة تعتبر أنه يجب ضمن أراضي العراق. 39

قام العراق بتنفيذ حملة دعائية منظمة لزعزعة استقرار المشيخة وتقويض شرعية الشيخ أحمد،<sup>40</sup> وذلك بهدف تسهيل تحقيق طموحاتهم الإقليمية، إذ وبخ أحد المقالات الشهيرة الذي نشر في بغداد في جريدة الكفاح في فبراير

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> سعيد خليل هاشم، " تأثير العراق على الحركات القومية في الكويت والبحرين من عام 1920 إلى 1961"، رسالة دكتوراة، جامعة إكستر عام 1984، ص. 36، أنظر أيضًا رحمن كواليس حرب الخليج ص. 100 – 104.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> مذكرة ريندل في 10 مايو 1937، أر/540/1/15.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> مذكرة ارسلها ريندل في 10 مايو 1937، أر/540/15

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> سكوفيلد، الكويت والعراق، ص. 75

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> خطاب من السير موريس باترسون (السفير البريطاني بالعراق) للورد هاليفاكس برقم 162، 19 ابريل 1938، أر/ 207/5/15 <sup>40</sup> فينے، تحويل الخطوط، ص. 114

(شباط) 1938 الحاكم بسبب تخلف إدارته ونقص الإصلاحات الحكومية؛ <sup>41</sup> وكانت هناك موجة مستمرة ومنظمة تبثها محطة الملك غازي الخاصة في هذا الصدد، <sup>42</sup> ولم يكن التحدي لسلطة أحمد خارجياً فقط وانما كانت هناك ضغوط داخلية أيضاً.

هذا وقد بدأ يطفو على السطح، في أواخر ثلاثينات القرن الماضي، مظاهر الاستياء والسخط على حكم أحمد؛ حيث لاحظ المندوب السياسي "جي. أس. دي جوري" ظهور رسومات على الجدران في شوارع مدينة الكويت تدعو للإصلاح، 43 وكان هناك بعض أفراد أسرة الصباح غير راضيين عن سلوك أحمد لبعض الوقت، وقد ذكر جوري:

أنهم غير راضيين عن المكافآت البسيطة التي منحها لهم الشيخ... وبهذا اكتسبوا تعاطف النخبة، حيث خصص الشيخ للدولة أو البلدية القليل من دخله للخدمات العامة وهذا ما يحدث تمامًا للدولة، بينما احتفظ بمبلغ كبير لنفسه واشترى عقارات بالخارج وبخل به على الكويت.44

وبالفعل كان هناك ثلاثة أفراد قياديين بأسرة الصباح، منهم ابن عم الحاكم الشيخ عبد الله الذي اتصل بدي جوري راجياً منه التوسط عند الشيخ أحمد لزيادة مخصصاتهم 45 وقد اعتقد دي جوري " أن فرص عوائد النفط هي على الأرجح التي غيرت من أفكار هم بهذه الطريقة".

لم تتوقف معارضة الحاكم على أفراد أسرة الصباح فقط، ولكن الأمر تطور إلى جماعة مؤثرة ذات ميول تحررية كما هو الحال في العراق؛<sup>46</sup>

<sup>41</sup> خطاب من أتش. أر. بي. ديكسون (المندوب السياسي، بالكويت) للمندوب السامي (بوشير)، برقم سي-269، 5 سبتمبر 1935، أر /126/5/15، سكولفيلد، الكويت والعراق، ص. 72-4، دانيل سلفو فراب، إمبراطورية بريطانيا غير الرسمية في الشرق الأوسط: دراسة حالة العراق، 1929-1941، نيو يورك: طباعة جامعة اكسفورد، 1986، ص. 68

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> ترجمة مقال في جريدة الكفاح في 12 فبراير 1938، أر/205/5/15.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> هاشم، تأثير العراق، ص. 81 ماثيو إليوت، موت الملك غازي: السياسات العراقية، بريطانيا والكويت في 1939، التاريخ البريطاني المعاصر، 10،3 (1996):69

<sup>44</sup> كما ذكر سابقاً.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> تلغراف من المندوب السياسي (الكويت) للمندوب السامي (بوشير)يرقم سي-98، 4 مارس 1938، أر/205/5/15.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> خطاب من المندوب السياسي (الكويت) للمندوب السامي (بوشير) برقم سي/130، 19 مارس 1938، أر/ 205/5/15.

هذا بالإضافة للصحف العراقية المنددة والمعارضة للشيخ أحمد من خلال تنفيذ حملة متواصلة من تشويه السمعة، 40 وقد تسبب تجدد التدخل العراقي في شؤون الكويت إلى إثارة قلق بريطانيا بشدة، إذ صرح أحد المسئولين في وزارة الهند بأن "هناك خطر، وإذا لم نفعل شيئاً حيال إنهاء المظالم القائمة، سيلجأ بعض المتذمرين بشكل متزايد لنيل تعاطف العراق والتشجع على الحاق الضرر بمكانتنا ووضعنا في الكويت. 48 هذا وقد تبلور الرفض للحاكم وإدارته في مارس (آذار) 1938، وجاء ذلك نتيجة للاعتقال والضرب الوحشي للمعارض محمد الباراك الذي وُجِه إليه اتهام بنشر حملة دعائية معادية والتآمر ضد حكومة الشيخ. 49

ومن الجهود الساعية لتهدئة الجو المشحون في الكويت، قابل دي جوري الحاكم لتوضيح مدى استياء حكومة بريطانيا العظمى من تعامل حكومة الكويت مع محمد الباراك؛ وأعلن دي جوري أن رد فعل أحمد على هذه التوجيهات هو أنه أشاح بوجهه "كطفل على وشك البكاء"،50 وأسهب دي جوري قائلاً "إن الاقتراح بأي إجراء ديمقراطي جديد لابد وأن ينفذ عن طريقه و عبر قنوات مفيدة، غير أن هذا بدا وكأنه يتجاوز قدرات استيعابه... وأخشى أن هذا الفهم الذي اكتسبه حول الأنظمة السياسية قد صنفه منذ أمد بعيد ضمن قائمة الحكام الديكتاتورين".51

كانت بريطانيا حريصة في الأساس على رؤية الإصلاحات التي ستتم في إدارة الحاكم، حيث اعترض المندوب السامي السيد "تي. سي. فويل" قائلاً "إن أظهر الشيخ انطباع الحاكم الرزين المتزن، فإن حقيقة أن نظام حكمه يقوم على مبدأ الحاكم الأوحد" لن تهم كثيراً، وحيث أنه رغم ذلك ليس

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> خطاب من جي. أس. دي جوري لفويل، برقم سي/129، في 19 مارس 1938، وزارة الخارجية 21832/371.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> هاشم، تأثير العراق، ص. 98-91.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> خطاب من ببيل إلى أي. باجالاي (وزارة الخارجية) في 11 مايو 1938، أر 205/5/15، نوه في فلاح المدارس، حركة القومية العربية في الكويت من البداية إلى 1970 رسالة دكتوراة. نظرية جامعة اكسفورد 1987 ص. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> كريستال نفط وسياسات ص.47

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> المرجع السابق

بالشخص الرزين ولا المتزن، اعتقد أنه من الضروري والهام أن نحاول وضع بعض الضوابط على تصرفاته."<sup>52</sup>

وصل الأمر لأن كتب "فويل" لأحمد متوسلاً إياه أن يرتبط بعائلته وشعبه، ظناً منه أن هذا المطلب قد يكون مثمراً مع تشكيل مجلس مكوَّن من أفراد من أسرة الصباح وبعض كبار العائلات العربقة بالكويت. 53

لم يكن الشيخ أحمد قادراً على مقاومة الضغط الشديد المطالب بالإصلاح السياسي، وفي نهاية يونيو (حزيران) 1938، أضطر على الموافقة لإجراء انتخابات المجلس، 54 ونتج عن ذلك اشتراك رؤساء 150 عائلة كويتية وانتخابهم مجلس من أربعة عشر عضوًا يرأسه الشيخ عبدالله؛ وفي محاولة لتقسيم المعارضة عرضت حاشية الحاكم بقيادة سكر تاريته، ورئيس المجلس البلدي وتاجر يدعى خالد زيد مبالغ كبيرة وامتيازات عديدة لكل من يترك المجلس؛ وقد رد المجلس بصورة غاضية على هذه المغربات والوسائل الرخيصة، حيث اتهمت الحاشية أحمد بالتصرف ضد مصلحة الكويت كلها وضد عائلة الصباح؛ فأطلق أحمد سراح محمد الباراك في محاولة أخيرة الاستعادة زمام المبادرة، بينما سعى معاونوه لتقويض المجلس بادعاءات مثل أنه نتاج دسيسة أجنبية، وأنه يتنافى مع التعاليم والمعتقدات الدينية؛ وقد لقيت هذه الأَفكارِ القليل من الدعم والتأبيد. ومع ذلك، صادَّق أحمد على المجلس في تاريخ 6 من يوليو (تموز)؛ وعند تقديم بيان مهام المجلس له في 9 يوليو، ذكرت التقارير أن أحمد قد "انهار تماما" عند رؤيته لهذا المستند الذي سلب منه الرقابة على دخل الدولة، وأجل توقيعه لساعات قليلة.55 و وصف فويل التغيرات السياسية بأنها حولت الحاكم الى" صفر "56 حيث أنه نسب الاستحواذ على تلك السلطات الواسعة من قبل المجلس إلى الحماقة

52 خطاب رقم سى-212 فى 13 يونيو 1938، أر/205/5/15 من دي جوري لفويل لوزير خارجية الهند.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> خطاب من فويل للشيخ أحمد برقم سي/333 في 18 يونيو 1938، أر /205/5/15. تم تأسيس مجلس الاثنى عشر عقب وفاة الشيخ سالم في 1921، وعلى الرغم من انتزاعه من الشيخ الجديد الشيخ أحمد، والتعهد باستمرار المشاورات فالمعارضة الداخلية أدت إلى زواله السريع، انظر جيل كريستال: تحول دول النفط، بولدير، كلورادو: رؤية غربية 1992، ص. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> التالي مبنى على خطاب من المفوض السياسي (الكويت) للمندوب السامي (بوشير) رقم سي-235، 6يوليو 1938، أر/205/5/15

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> خطاب منجوري لفويل برقمسي-246 في 12 يوليو 1938، أر/205/5/15.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> خطاب من المندوب السامي (بوشير) لوزير الدولة للهند، برقم 275 في 16 يوليو 1938، أر/205/5.

الشديدة من جانب الشيخ أحمد، والذي دأب على تدبير مكائد عقيمة لتقويض المجلس، الأمر الذي ساهم في زيادة قوة الاثنين، المجلس والرأي العام بشكل واسع."<sup>57</sup> وبالإشارة للسياسة البريطانية في الخليج العربي، اعتبر فويل انها تمثل النماذج الرئيسية للديمقر اطية، فلا يمكن لحكومة جلالته أن تلعب دور الحليف بالنسبة للشيوخ لإخماد هذه الحركات الإصلاحية حتى وإن كان ذلك قابل للتطبيق".

ورغم ذلك، فقد واجهت مسألة تشكيل حكومة نيابية في الكويت مشكلات أمام البريطانيين، حيث نظر الشيخ أحمد للمجلس من ناحية على أنه "العدو"، وسعى للحصول على "المساعدة والدعم من حكومة بريطانيا العظمى ضده"! 58 وقد نوه فويل بالفعل إلى أن أحمد وبخه بسبب موقفه التوافقي نحو المجلس؛ ووصف فويل الشيخ قائلاً "لقد كانت دوافعه ضعيفة ولهذا يستخدم سياسية الغلبة والضجيج، وخاصة إذا قام شخص آخر بالنيابة عنه باستخدام هذه الأساليب"! 59 اضافة الى ذلك، إن تحول أحمد المؤقت لفكرة تعيين مستشار بريطاني للكويت، قد تم تفسيره كمحاولة لاستخدام سلطة الحكومة البريطانية للقضاء على المجلس. 60

ومن ناحية أخرى، بدأ المجلس في المطالبة بالحصول على سلطات كانت تتعارض مع المصالح البريطانية، ونصت المادة الثالثة من القانون التأسيسي والتي كانت تحدد مهام المجلس، على أن لديه السلطة في تسيير الشئون الخارجية. 61

هذا وقد بدأ المجلس في الاتصال بشركة النفط الكويتية مباشرة مستبعدين كلا من الحاكم والمندوب السياسي؛  $^{62}$  وفي محاولة للتغلب على المشكلات الناجمة عن انقسام السلطة بالكويت، أكد القائم بأعمال المندوب السامي السيد "هوج ويتمان" على أن بريطانيا لابد وأن تسعى إلى:

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> خطاب من فويل إلى بيبل برقم 396-أس في 18يوليو 1938، وزارة الخارجية 21832/371.

<sup>.205/5/15</sup> في 22 أغسطس 1938 أر/205/5/15 في 22 أغسطس 1938 أر/205/5/15 في 21 أغسطس 1938 أر/205/5/15 أر/2

<sup>.548/1/15</sup> في 19 أكتوبر 1938 أر /548/1/15 في 19 أكتوبر 1938 أر /548/1/15.

<sup>60</sup> خطاب من ويتمان إلى ببيل رقم سري/554 في 22 أغسطس 1938 أر/205/5/15.

<sup>61</sup> خطاب من جيبسون إلى فويل في 30سبتمبر 1938 أر/548/1/15.

<sup>.548/1/15</sup> من فويل إلى جيبسون رقم سي/804 في 19أكتوبر 1938 أر/548/1/15.

تحرير كلا الطرفين، وخاصة الشيخ، من أي فكرة ترى أننا نعتبرهم كبدلاء وأن كليهما وجهان غير مقبولان للسلطة في الكويت؛ أو من الأرجح يجب أن نقف بجانب نزاعاتهم، ولن يكون هناك أي تطور حتى يثق الشيخ أن حكومة جلالته تدرك أن المجلس يعد سمة جوهرية لإدارة الكويت وفي ذلك يضمن بأنهم لا يسعون للقضاء عليه؛ وعلى الجانب الآخر، فإن المجلس لابد وأن يدرك أنه على الرغم من قانونه التأسيسي، أننا نعتبر أن الشيخ يمثل رمز السلطة في الكويت. 63

في النصف الثاني من عام 1938، بدا واضحاً أن للمجلس اليد العليا في القوة المناهضة للشيخ أحمد؛ فعلى سبيل المثال، نجح المجلس السابق في إقالة وزير الخارجية السابق "خان بهدور مولا صالح" وأيضًا سكرتيره المصري للشؤون الاجتماعية "عزت جعفر"؛ 64 اضافة الى ذلك، استمر الشيخ عبد الله في إدارة عقارات أحمد في العراق، بينما كانت تُسلم عوائد شركة الكويت النفط الى المجلس. 65 وقد تسلم عدد من أفراد أسرة الصباح مسؤولية حصص ومخصصات تمويل من عقارات الأسرة وكانت هذه المسؤولية تقع على عاتق الشيخ أحمد بشكل رسمي أو على سكرتيره؛ 66 ومع نهاية العام بدأ المد السياسي يتجه ضد المجلس.

بدأ مجتمع الشيعة الكبير، والذي يمثل أكثر من ربع إجمالي عدد سكان مدينة الكويت، يعترض على أن المجلس يتألف كله من السنة؛ <sup>67</sup> وكانو الشيعة في الواقع يؤيدون الحاكم ويساندوه عندما كان وزير خارجيته هو "خان بهدور مولا صالح" العربي الشيعي المنشأ، والذي كان يحمي مصالحهم ويعطيهم الفرصة للوصول الى المناصب في الدولة؛ بالإضافة

<sup>63</sup> خطاب من ويتمان إلى بييل رقم سى/554 في 22 أغسطس 1938، أر/ 205/5/15.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> كما ذكر في السابق.

<sup>65</sup> مذكرة من المندوب السياسي (الكويت) عن المناقشة بين جلالة شيخ الكويت والمندوب السامي في 19 أكتوبر أر /548/1/15.

<sup>66</sup> خطاب من دي جوري إلى فويل رقم سري-246 في 12 يوليو 1938، أر/1935.

 $<sup>^{67}</sup>$  خطاب من فويل إلى جيبسون رقم سري/806 في 19 أكتوبر 1938، أر/205/5/15

لغضب الشيعة، هناك جماعات معارضة لم تتضمن أفراد محافظين من أسرة الصباح فقط ولكن ضمت أيضاً تجار ممن أضيروا وفقدوا الاحتكار نظراً لتشريعات المجلس، حيث بدأت في تكوين التكتلات؛ وسعى الحاكم للإطاحة بالمجلس وشجعه على ذلك هذا التطور في الأحداث، وهذا ما أدركه دي جوري في 15 سبتمبر (أيلول).68

عندماً أدرك أعضاء المجلس نوايا الحاكم، انسحبوا إلى القلعة الحصينة في مدينة الكويت؛ 69 ومع تصاعد التوتر وضع الشيخ عبد الله، بتشجيع من دي جوري، خطة تحكيم، ولكن تأزم الموقف بسبب اعتراض المزارعين البدو الرحل من القرى الحصينة الموجودة بطول الساحل الشمالي للكويت المعروف بالقصور. وفي حماسهم للإصلاح، هددهم المجلس بالعقاب إذا استمروا في الاختفاء في أقفاص الطماطم العطبة والسيئة أو غير الناضجة، فتزايد سخط سكان القصور ممن لهم طماطم معروفة دومًا بمثل هذه الحالة؛ مما جعلهم يستجيبون لدعوة الحاكم للتسلح، وبدعم من أتباعه من البدو المؤيدين دخلوا مدينة الكويت؛ وانتهازاً للفرصة، دعا أحمد لحصار القلعة.

في 17 ديسمبر (كانون الأول) توالت مفاوضات اتسمت بالشراسة، وتم اختيار 4 ممثلين من كل جانب لعرض قضيتهم أمام لجنة التحكيم؛ وكتمهيد ضروري للنقاش، أصر أحمد أن يشغل المحكمين القلعة، وبمجرد أن حدث ذلك تيقن المجلس بأن هذه المفاوضات ستُجهض، لكن الحاكم وافق على إجراء انتخابات جديدة بشرط أن يكون له حق النقض (الفيتو) على قرارات المجلس، وحق الرقابة على مخصصات التسليح. وأقترح فويل معلقاً على إحياء ثروة أحمد أنه يمكن للأسرة الحاكمة في الكويت أن تحتفل في هذه الذكرى من خلال إضافة هذه العبارة "شيخ مفلوت الأيدي على حقل من الطماطم المعطوبة" لشعار الدولة. 70

تكون المجلس الجديد من 20 عضوًا تم انتخابهم من أصل 400 مرشح، وتم إعادة انتخاب 12 من الأعضاء الأصليين وإعادة تعييين الشيخ عبد الله

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> تلغراف من المفوض السياسي (الكويت) للمندوب السامي (بوشير) رقم 404 في 17 ديسمبر 1938 أر/15/5/505.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> التالي مبني على كمال عثمان صالح، تشريعات المجلس بالكويت لعام 1938، دراسات شرق أوسطية 28·1 (1992):1-92 <sup>70</sup> خطاب من فويل إلى بييل رقم 785-أس، 29 ديسمبر 1938، أ/206/5/15.

كرئيس للمجلس. ونظرًا لرفض المجلس الجديد للدور الاستشاري التام والابتعاد عن الدور التنفيذي، تم حل المجلس الثاني في 7 مارس (آذار) 71.1939 وبعد ثلاثة أيام من رجوع المنشق محمد المنياس إلى الكويت، حض أعضاء المجلس السابق على مقاومة الحاكم حتى وصول الجيش العراقي، 72فقد قام أحمد بالقبض على هؤلاء الأعضاء ممن احتجوا ضده وذلك لتحويل الأحداث لصالحه؛ وفي 12 مارس (آذار)، أسس أحمد مجلس استشاري مكون من 9 من النخبة وأربعة من أسرة الصباح وأيضًا الشيخ عبدالله رئيسًا، 73 بينما نجح الشيخ في قمع القلة المتطرفة ممن ينتظرون الدعم من العراق؛ فالأحداث التي وقعت في الفترة من 1938-1939 كان لها تأثيراً لتقويض سلطاته بشكل دائم، والحدث الجلل في ذلك هو النمو في سلطة وتأثير الشيخ عبدالله وأتباعه الذين أطلق عليهم اسم أولاد سالم.

أثبت عبد الله أنه سياسي محنك أثناء النزاعات والمجادلات التي جرت خلال حركة المجلس؛ وخوفاً من ألا تطول حالة الهياج، التي اندلعت عام 1938، انضم الحاكم وكل عائلة الصباح بنجاح إلى حركة المد المتصاعدة التي طالبت بوجود حكومة نيابية 74، وبذلك ضمن لأفراد أسرة الصباح ممن أقصاهم الشيخ أحمد إمكانية شغلهم لمناصب مهمة وحيوية في الوزارة؛ وقد كتب المندوب السياسي في عام 1949 حول ذلك قائلًا "أن أولاد سالم أصبحت لهم قوة مؤثرة في مجالهم حيث دعمهم التجار ممن لهم مصالح معهم، وسيطروا على المعلومات المتعلقة بوزارة المالية، والجمارك، والإمدادات والتموين والشرطة". 75 وبغية وضع توازي مع الترتيبات البريطانية الدستورية، شبّه المندوب السياسي إدارة الحاكم "بوايت هول" (المقر البريطاني للملوك)، وشبّه عبد الله بمدينة لندن؛ واختم قائلًا "كلا

\_

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> صالح، تشريعات مجلس الكويت ص. 93 جا. إي. بيترسون، دول الخليج العربي: خطوات نحو المشاركة السياسية، نيو يورك بريجير 1988، ص. 32

 $<sup>^{72}</sup>$  كريستال نفط وسياسات ص. 49، على الرغم من مجلس الحكمة ساد اخيراً في 19 فبراير 1939 أمر الملك غازي ملك العراق قائد الجيش حسين فوزي لاحتلال الكويت فوراً (إليوت موت الملك غازي ص. 69-70)

<sup>73</sup> صالح تشريعات المجلس بالكويت ص. 94.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> خطاب من فويل إلى ببيل رقم 396-اس في 18 يوليو 1938، وزارة الخارجية 21832/371

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> خطاب من المفوض السياسي (الكويت) للسير روبرت هاي (المندوب السامي بالبحرين) رقم أر (25/4) في 2 يناير 1949 أر/213/5/15.

الفريقين قوي في مجاله وحريص على سلطته، فكلاهما لا يعطي للآخر شيئًا ولا يتعاونا إلا في حالة وجود تهديد لمصالحهم العامة وسلطتهم". 76

يمكن استخلاص العديد من النتائج من حركة المجلس، والتي غالبًا ما تؤصف بأنها محاولة من جانب التجار لإعادة التأكيد على نفوذهم وتأثير هم<sup>77</sup> من جديد؛ حيث يمكن أن نصف حركة المجلس بشكل أكثر دقة باعتبار ها تمثل تحالفًا من قبل أولئك الذين عمد نظام الحكم السلطوي للشيخ أحمد إلى تهميشهم. استمد هذا الحلف قوته من دعم بعض أفراد أسرة الصباح ممن تم إقصائهم من الوزارة، ففي أوائل عام 1939، ذكر دي جوري أن الأسرة الحاكمة هنا لا تشبه الدول العربية الأخرى حيث رفضت المساهمة في شئونها الإدارية بأي شكل من الأشكال، وأنها بقت في الخلفية من الناحية الاجتماعية. أو على الرغم من نجاح أحمد في دحض حركة المجلس في نهاية المطاف، إلا أن موقفه الضعيف أجبره على السماح للشيخ عبد الله ومناصريه بتولى مناصب مهمة وحيوية في الدولة.

رغم أن حركة المجلس قد عكست طبيعة التنافس والنزاع الداخلي في الدولة الكويتية، إلا أنه لم يكن هناك رد فعل حقيقي تجاه الامبريالية البريطانية الدخيلة؛ وعلى الرغم من أن شركة الكويت للنفط كانت مصدر مستقبلي لعدم الاستقرار، إلا أن أنشطتها كانت ما زالت على نطاق صغير. في يوليو (تموز) 1942، أوقفت شركة الكويت للنفط أعمال الحفر تماماً تحسباً لموقف الحرب غير الأمن، 70 وأما ممثلي حكومة بريطانيا في الخليج فقد تحاشوا الانخراط في الشئون الإدارية الداخلية في الكويت؛ وخلال فترة النزاع في 1938-1939، كانوا حريصين بشدة على الوقوف على نفس المسافة من الطرفين وألا يتضح تحيزهم لأي طرف، حيث قال فويل "كانت المسافة من الطرفين وألا يتضح تحيزهم لأي طرف، حيث قال فويل "كانت هناك محاولات عديدة من الطرف الأكثر شعبية للاستعانة وكسب دعم دى

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> المرجع السابق

<sup>77</sup> صالح "المجلس التشريعي الكويتي" ص 70، كريستال، تحول دولة النفط، ص 19

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> خطاب من بييل إلى أم. أر. بريدج مان في 14 أغسطس 1943، وزارة الخارجية 34908/371

جوري، والذي بدوره رفض تماماً بدبلوماسية وحنكة أن يكون طرفاً في النزاع" 80

إلا أن نمو وتزايد المصالح الاقتصادية لبريطانيا في الكويت عقب الحرب العالمية الثانية جعل بريطانيا تفكر في ضرورة أن يكون لها دور أكثر فاعلية في الشؤون الداخلية بالكويت، فانتقل مركز قيادة المندوب السامي من بوشير (بوشهر) إلى البحرين في عام 1946؛ وعلى الرغم من الإجراء تم في الأساس لوجود مصالح تهدف للتخلص من هدف واضح يتعلق بتوجهات إيران المضادة للإمبريالية، 81 إلا أن هذه الحركة كانت ترمز لمصالح بريطانيا النامية في الجانب العربي من منطقة الخليج؛ وبعدها بعامين استمرت وزارة الخارجية في تحمل مسؤوليتها تجاه المشايخ بالخليج، وعمل هذا التغير على تيسير سياسات تدخلية أقرتها بريطانيا بشأن الكويت في سنوات ما بعد الحرب، حيث صرح المندوب السامي المتقاعد السير روبرت هاى في عام 1953 قائلاً:

لقد وجدت أن وزارة الخارجية تهتم عن كثب بتفاصيل وأمور لضمان أن المشايخ تدار بشكل صحيح أكثر من حكومة الهند التي كانت تتحاشى التدخل في شئون المشايخ الداخلية.83

سيكون موضوع الفصل القادم مُنصبًا حول محاولات بريطانيا في توسيع نطاق دورها في التدخل في شئون الكويت الداخلية ومدى إستعداد آل الصباح للإذعان لهذا.

<sup>80</sup> خطاب من فويل إلى ببيل رقم 396/أس في 18 يوليو 1938، وزارة الخارجية 21832/371

<sup>81</sup> موقع بناء المندوب السامي في الخليج العربي، مذكرة لوزير الدولة للشئون الخارجية في 8 مارس 1946، سي بي (46) 101، سي أيه بي 129/8 سي المندوب السامي في الخليج العربي، مذكرة لوزير الدولة للشئون الخارجية في 8 مارس 1946، سي بي (46) 101، سي أيه بي 129/8

<sup>82</sup> نتائج مجلس الوزراء في 8 يناير 1947، سي ام (47) 4، مجلس الوزراء و/128

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> خطاب من هاي إلى السير وينستون تشرشل رقم 66 في 25 يونيو 1953، وزارة الخارجية 104270/371.

# الفصل الأول: التوسع النفطي وعواقبه (1950-1951)

لا يتسم تطور الوضع في الكويت بكونه تطوراً صحيا؛ ولا سيما في ظل توافر قدر كبير من الأموال وغياب رقابة مالية حقيقية إلى جانب تمتع عبد الله الملا بقدر مفرط من السلطة على أنشطة لا تخضع لسيطرة الكولونيل كريشتون<sup>84</sup>.

في تقرير نُشر عام 1931، أشار ممثل بريطانيا في الكويت، إتش. آر. بي. ديكسون إلى أن: 'سياسة المندوب السامي لطالما كانت، وما زالت، تقوم على تدخل المندوب السامي بأقل قدر ممكن في شئون الإدارة الداخلية للدولة"85. وفي عشية الحرب العالمية الثانية، رُصدت بعض مشاعر الإحباط بين الضباط البريطانيين المتواجدين في منطقة الخليج حيال انتهاج سياسة عدم التدخل هناك. وفي أبريل (نيسان) 1939، أعرب المندوب السامي في البحرين، هيو وايتمان، عن أسفه قائلا: "على ما يبدو أننا مترددون في استخدام الوسائل التي نملكها لردع معارضة مجموعة من المشايخ الضعفاء غير المؤهلين لرغبات حكومة "صاحب الجلالة" مع مثل هذه الحالة من الازدراء المتواصل<sup>86</sup>. وبالإشارة إلى حكام "إمارات الخليج"، خلص وايتمان أنه رغم ذلك: "لا نسعى بالتأكيد إلى إدارة وحكم مناطق وشعوب مثيرة للاشمئز از "<sup>78</sup>. ومنذ أو ائل خمسينات القرن العشرين، واجهت سياسة بريطانيا التقليدية، المتمثلة في احترام استقلالية الكويت فيما يتعلق بإدارة شئونها الداخلية، نمواً هائلاً في إيرادات النفط؛ الأمر الذي لم يتعلق بإدارة شئونها الداخلية، نمواً هائلاً في إيرادات النفط؛ الأمر الذي لم

<sup>84 -</sup> مذكرة موجزة بواسطة ار. اف. جي. سيرال، 25 سبتمبر، الخارجية البريطانية 91283/371 85- تقرير الكويت الإداري لعام 1931، أبحاث لـ اتش. ار. بي. ديكسون، صندوق رقم 3 الملف الخامس.

<sup>-</sup> المشارُ الِيه في كتاب رُوَّ زمارِي سعيد زحلان "الهيمنة والتَبعية والتَنميّة في دولَ الْخَلْيج"، وفي نسخة ُ تيم نيبلوك "التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول الخليج العربي"، لندن، دار كروم هيلم للنشر،

<sup>1980&</sup>lt;sup>86</sup>، ص. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> - المرجع السابق.

يهدد فقط بزعزعة التوازن الداخلي للإمارات في منطقة الخليج، بل ألحق الضرر أيضًا ببريطانيا ومنطقة الإسترليني. هذا وقد جائت استجابة بريطانيا لهذه المشكلة المزدوجة بزيادة الضغط لتعيين موظفين بريطانيين في إدارة الكويت؛ وعلى الرغم من النجاح الذي حققته بريطانيا في تأمين مشاركة الخبراء!، سرعان ما اكتشفت أنها لم تقدم حلا للمشاكل التي تواجه الكويت. وبالفعل، خلال المناقشات التي جرت حول إعادة النظر في امتياز شركة نفط الكويت عام 1951، كان يتعين على بريطانيا الاعتماد بدرجة أكبر على وسائل غير رسمية للتأثير على الحاكم. لكنه من الأفضل هنا أن نناقش خلفية تعيين المستشارين البريطانيين قبل تناول هذه القضايا.

في يونيو (حزيران) 1938، وفي ظل تصاعد المعارضة ضد الحاكم قبل إنشاء حركة المجلس، اقترح الشيح عبد الله تعيين مستشار بريطاني في منصب يعادل منصب "تشارلز بلجريف"، الذي كان يتمتع بصلاحيات واسعة النطاق منذ تعيينه في الحكومة البحرينية 88 عام 1926. وفي تحليل لأسباب هذا التحول المفاجئ لفكرة المستشار، اقترح المندوب السامي جي. إس. دي جوري، أن: "الشيخ عبد الله . . . ربما يتوقع أن التحريض الحالي قد لا يتحول فقط ضد الشيخ أحمد وإنما ضد الأسرة الحاكمة بأكملها، علما أننا ندعم الأسرة الحاكمة في البحرين، كما يبين هذا من الإدارة بشكل إيجابي 89. وبحلول شهر أغسطس (آب)، أعرب الشيخ أحمد عن استعداده لقبول مستشار، على الرغم أنه من الواضح أن هذا لم يكن سوى محاولة للحصول على دعم البريطانيين في معاركه السياسية مع المجلس. كما لاحظ الدي جوري" ذلك بقوله:

"يبدو لي أن كل ما هو سياسي على وجه البسيطة هنا في الوقت الراهن يدعم وجود مستشار بريطاني. حيث لم يمض وقت طويل على قيام الأعضاء الحاليين في المجلس بتوصيل رسائل لي مفاداها أنهم بحاجة إلى

88- راجع مهدي عبد الله تاجر، البحرين 1920- 1945: بريطانيا، الشيخ والإدارة، لندن: دار كروم هيلم للنشر، 1987.

<sup>89-</sup> خطاب من جي. اس. دي جوري إلى السيد ترنشارد فاول، رقم سي/ 268، 17 أغسطس 1937، ار 205/5/15.

مستشار للسيطرة على الشيخ. غير أنني لا أعتقد بأنهم وهم في موقع السلطة الآن سيفضلون وجود أي مستشار ولو لحظة واحدة."90

أكد المندوب السامي "سي. جي. بريور" هذا الانطباع، عندما قال: "إن جل ما يمكنني ملاحظته حتى الآن. . . أنه لا الشيخ ولا المجلس كانا يؤيدان هذا الاقتراح بالفعل، ولكنهما استخدماه فقط آملاً في الحد من صلاحيات الطرف الأخر عندما خَفُتت نجومهما بشكل مؤقت ."91

ومع اقتراب نهاية الحرب العالمية الثانية، رأى الشيخ أحمد، خلال محادثته مع المندوب السامي، أنه لن يتم إدارة ميزانية الدولة بشكل صحيح بدون وجود مستشار مالي بريطاني. 92 وبالرغم من تبرير أحمد لتصريحاته، في إشارة إلى النمو المتوقع في عائدات النفط، اتضح أن دعمه لتعيين مستشار نتج عن كراهيته لأولاد سالم الذين كانوا يهيمنون على وزارة المالية (انظر المقدمة). أفاد المندوب السامي أن "سموه كان على قناعة بأن "أولاد سالم" كانوا عادة يختلسون أموال الدولة، وأنه سيكون سعيداً للغاية فقط إذا كان هناك شخص مستقل عنهم، يمكن الوثوق به، يتولى مسؤولية الشؤون المالية". 93 لقد كان الخوف من استعداء زمرة عبد الله، إلى جانب الإحجام عن مواجهة انتقادات من الدول العربية الأخرى، يجبر الحاكم عن السعي وراء تعيين مستشار. 94 وبالفعل، التمس أحمد المزيد من الوقت لتمهيد الطريق للتعيين، مستشهداً بمثل عربي مفاده "إذا ضغطنا على عصا بشدة بشكل مفاجئ ستنكسر، في حين أننا إذا ضغطنا برفق ستتحمل". 95

\_\_\_\_\_ ى الى اتشز و انتمان، رقم سے/268، 17 أغسطس 1937، از /15/

<sup>90-</sup> خطاب من دي جوري إلى اتشز وايتمان، رقم سي/268، 17 أغسطس 1937، ار/205/5/15. 91- خطاب من سي. جي. بيريور إلى هاي، رقم سي/693، 9 نوفمبر 1939، ار/2013/5/15.

<sup>92-</sup> برقية من العميل السياسي إلى المندوب السامي، رقم 683، 16 سبتمبر 1944، ار/15/515.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> خطاب من وكيل سياسي إلى هاي، 3 أغسطس 1946، ار /13/5/15.

<sup>-</sup> خطاب من هاي إلى وزير خارجية الهند، رقم سي/240، 7 يوليو 1946، ار/2013/5/15؛ خطاب من اف. ايه. كيه. هاريسون (دائرة حكومية بريطانية في الهند) إلى دي. ايه. هيل جرين (الخارجية  $^{94}$  البريطانية)، 30 أبريل، 1947، ار/213/5/15.

خطاب من هاي إلى جيه. بي. جيبسون (موظف العلاقات العامة في الكومنولث)، رقم 600-اس، 20 <sup>95</sup>- مارس 1948، ار /213/5/15.

لقد أثارت مماطلة الحاكم قلقًا متزايدا؛ وبالإشارة إلى احتمالية تزايد عائدات النفط، علَّق "آر. جيه. هالوس" من مكتب العلاقات التابع للكومنولث قائلا: "يبدو أنه سيكون هناك ثمة خطر فعلي يُنذر بأن عواقب وخيمة قد تنجم عن هذا الامتلاك المفاجئ للثروة، إذا ظل الشيخ بدون مساعدة أو توجيه من مسؤول كفوء وعلى دراية جيدة بالشئون المالية". 96 وباستغلال تقارير تفيد بسرقة كميات ضخمة من السكر أو بيعها من المخازن لتهريبها خارج الكويت، أشار المندوب السامي على أحمد أنه يستصوب فكرة تعيين مستشار بريطاني من أجل القضاء على الممارسات الخاطئة؛ ومع ذلك، قاوم الحاكم هذا الضغط، معلقًا بأنه لم يكن خائنًا لدولته. 97

وفي تحليل رد فعل أحمد، لاحظ المندوب السامي الجديد، السير "روبرت هاي" أنه: "من الجدير بالذكر أن الكويت تعد عربية بالفعل بدرجة أكبر بكثير من البحرين أو مسقط، وأنها على اتصال أوثق مع الحركات العربية الحديثة وأن تعيين مستشار بريطاني هناك في الوقت الحاضر من شبه المؤكد أن يكون محل كثير من الانتقادات داخل الدولة وخارجها على حد سواء". 98 وأعرب "جون تراوتبيك" رئيس مكتب الشرق الأوسط في القاهرة أيضًا عن مخاوفه إزاء تعيين مستشار بريطاني، قائلا:

"إن جهودنا كافة ، في نطاق إمبراطوريتنا، موجهة نحو منح المواطنين الأصليين المزيد والمزيد من الاستقلال. ولا يمكن أن أتصور كيف يمكننا أن نأمل في المضي بنجاح في اتجاه معاكس بما يتعلق بالعالم العربي. ومهما كان شعور قائد أو اثنين تافهين، فإن الرغبة الملحة في الاستقلال عن الحكم الغربي ستنمو بالتأكيد حتى في هذه الدول العربية الصغيرة في الخليج. وبطبيعة الحال فإن النتيجة المباشرة في الدول التي يتم فيها التخلي عن

<sup>-</sup> خطاب من ار. جيه. هالوز إلى ال. اف. ال. بايمان (الخارجية البريطانية)، 13 أكتوبر 1947، <sup>96</sup>الخارجية البريطانية 61424/371.

<sup>-</sup> خطاب من هاي إلى إي. بي. دونالدسون (دائرة حكومية بريطانية في الهند)، رقم سي/3، 20 يناير 1947 الخارجية البريطانية 61446/371.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup>- المرجع السابق.

السلطة الغربية، هي خفض مستوى الإدارة فيها كما هو واضح للغاية في مصر فقط؛ ولكنني لا أعتقد إننا يمكن وقف ذلك من خلال محاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وفرض مستشارين بريطانيين على هذه الدول مع وجود سلطة تنفيذية واضحة المعالم، حيث إنهم لن يرشحوا أنفسهم لتولي مقاليد السلطة التنفيذية بمنتهى البساطة. وكل ما يمكننا القيام به بصورة آمنة هو توفير مستشارين نثق بأنهم سوف يمارسون السلطة في الواقع فقط من خلال قوة شخصيتهم وخبرتهم. 99

ومع الإشارة بصفة خاصة إلى الكويت، تابع تراوتبيك، قائلا: "يُولي كلاً من الشيخ وشعبه على حد سواء اهتمامًا بالغًا لاستقلالهم، وإذا فُرض عليهم مستشارٌ وأجبروا على منحه سلطةً تنفيذية، ستكون النتيجة أنهم لن يتعاونوا معه وبالتالي لن يتمكن من تحقيق أي شيء". فيما أصرت وزارة الخارجية البريطانية على أن وجود مستشار يعد أمراً ضروريا. وأكد رئيس الإدارة الشرقية بي. إيه. بي. باروز أنه: "مما لا شك فيه، إنه مع توسع المصالح النفطية، ستصبح أوجه القصور التي تعاني منها إدارة الدولة أكثر وضوحًا وأكثر عرضةً للانتقادات من داخل الدولة وخارجها على حد سواء؛ ولن تصيب الانتقادات الشيح وحده، ولكنها ستطالنا نحن أيضًا، وحينها لن يكون أمام الشيخ أو أمامنا أي دفاع مناسب لتقديمه".

وعلى الرغم من تعيين سلطان مسقط في أكتوبر (تشرين الأول) 1948 مستشار بريطاني، بي. وودز-بالارد، للمساعدة في إدارة شئون الدولة الداخلية، 101 استمر حاكم الكويت في التصدي للضغوط الرامية لتعيين مستشار بريطاني، مشيرًا إلى رفض هذه الفكرة على الصعيدين الداخلي والخارجي. وبينما كان البريطانيون على استعداد لقبول مخاوف الحاكم باعتبارها مخاوف حقيقة وصادقة، إلا أنهم كانوا يخشون أن هذه الانتقادات

99- خطاب من جون تراوتبيك إلى بي. ايه. بي. باروز (الخارجية البريطانية)، رقم 2/25/104 (إيه)، 8 أبريل 1948، الخارجية البريطانية 618319/371.

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup>- خطاب من باروز إلى هاي، رقم إي 91/848/15065، 9 ديسمبر 1948، ار/5/15/.

<sup>101-</sup> خطاب من هاي إلى باروز، 31 أكتوبر 1948، الخارجية البريطانية 68319/371.

"من المرجح أن تزداد بدرجة أكبر من أن تتراجع كلما تأخرنا". 102 وبإعادة النظر في القضية برمتها في بداية عام 1949، أشار المندوب السامي بقوله: لا أعلم لماذا تطرق الشيخ إلى موضوع تعيين مستشار في المقام الأول، وإن كان في الأمر مجازفة، أعتقد أنه كان يسعى- بدعم من حكومة صاحبة الجلالة- لترهيب أو لاد سالم الذين وصلت سوء إدارتهم في ذلك الوقت إلى مرحلة تقود البلاد نحو حالة عامة من الخزي والعار. ومن الواضح اليوم، مهما كان السبب، أن الشيخ قد غير رأيه ومستعد فقط لتعيين مستشار تحت أقوى ضغط من جانب حكومة جلالتها. 103

هذا وقد عارض "هاي" مثل هذه الضغوط التي يتم ممارستها، قائلا: "ما زلت أشعر أنه من الخطأ إجبار الشيخ على تعيين هؤلاء المستشارين رغم إرادته، وأن المستشارين المعينين بتلك الطريقة سوف يجدون أنه من الصعب للغاية، إن لم يكن مستحيلا، العمل في ظل المعارضة التي قد يواجهونها". 104 ومع ذلك، في أبريل (نيسان) عام 1949، طالب أحمد بشكل غير متوقع ممثله في لندن "اتش. تي. كيمب "105 بالاستعانة بخدمات طبيب بريطاني ليشغل منصب كبير الأطباء. وأشار "هاي" إلى أن "لهذا الأمر تأثيرًا في مسألة المستشارين البريطانيين برمتها في الكويت، حيث أنه إذا تمكنا من إيجاد طبيب يحقق نجاحًا لهم، فمن المرجح أن ينتقل الشيخ إلينا ليطلب مساعدتنا في إدارة الوزارات الأخرى". 106 وكان الطبيب إي. باري ليطلب مساعدتنا في إدارة الوزارات الأخرى". 106 وكان الطبيب إي. باري بمهام عملهم بتكليف من "كيمب" نيابة عن الحاكم. 107 وعلاوة على ذلك، في بمهام عملهم بتكليف من "كيمب" نيابة عن الحاكم. 107 وعلاوة على ذلك، في

 $<sup>^{102}</sup>$  مذكرة موجزة أعدها ايه. سي. ستيوارت، 25 نوفمبر 1948، الخارجية البريطانية 68347/371  $^{103}$  - مذكرة موجزة أعدها ايه. سي. السيد روبرت هاي، 2 يناير 1949، ار/2013/5/15.

<sup>104-</sup> خطاب من هاي إلى باروز، رقم 72/9/2، 14 يناير 1949، الخارجية البريطانية 74959/371. على الرغم من أن كيمب كان يعمل في البداية ممثلاً للحاكم في لندن مع شركة نفط الكويت، بيد أن المتصاصه توسع مع نمو الدولة الكويتية، ليصبح مستشار الحاكم في مجموعة كاملة من المواضيع خارج إطار اختصاصاته الأصلية ("السيد كيمب ودائرى حكومية بريطانية في الكويت"، مذكرة موجزة أعدها .105جرين هيل، 15 مايو 1953، الخارجية البريطانية 104269/371)

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup>- خطاب من هاي إلى باروز، 30 أبريل 1949، ار/227/5/15.

<sup>-</sup> تقرير الكويت السنوي لعام 1949، الخارجية البريطانية 82003/371. ووصف هاي في وقت لاحق التحق المراكب بأنه "رجل عظيم"، وتوقع أن يحقق كبير الأطباء "نجاحا باهرا".

يونيو (حزيران) 1950، طلب أحمد من "كيمب" تعيين ثلاثة رجال شرطة بريطانيين للمساعدة في تأمين الموظفين البريطانيين والأمريكيين العاملين في شركات النفط في الأحمدي. 108 غير أن موقف أحمد كان لا يزال غامضًا حيال مسألة تعيين مستشار مالي، وهو الأمر الذي يُلزم البريطانيين على نحو متزايد بالاعتماد على المشورة المقدمة عبر القنوات التقليدية، ولا سيما من خلال المندوب السامي 109 بيد أن التطورات التي شهدتها قطر عام 1949 والتي ظهرت في بادئ الأمر لتعزيز فكرة تعيين مستشارين للكويت. في يوليو (تموز) 1949، بدأ حاكم قطر آنذاك الشيخ عبد الله في استلام المدفُّوعات من شركة قطر للبترول، الأمر الذي أشعل نيران الغيرة بين أفراد عائلته الساخطين الذين يطالبون بزيادة بدلاتهم. وتحت وطأة هذه المعارضة، تنازل عبد الله عن الحكم لصالح ابنه الأكبر (على) في يوم 20 أغسطس (آب). 110 ولنيل اعتراف بريطانياً، وافق الحاكم الجديد على طلب مستشار بريطاني؛ 111 ولذلك، أجمع المسؤولون البريطانيون في منطقة الخليج على دعم تعيين مثل هذا المسنُّول. بيد أنه مع مرور الوقت، بدا وكأن حماس "على" قد أوشك أن يفتر، مما دفع "هاي" بالقول: "قد يكون من الضروري تهديده بسحب دعمنا أو حتى تعيين حاكم أخر في منصبه إذا حاول العدول عن طلبه لمستشار بريطاني". 112 وأعرب القائم بأعمال

-

<sup>-</sup> خطاب من القسم السياسي (الكويت) إلى هاي، رقم سي/149 (25/4)، 12 يونيو 1949،  $^{108}$ ار  $^{108}$ .

<sup>109-</sup> مذكرة موجزة أعدها آلان ليفيت، 2 فبراير 1950، الخارجية البريطانية 82009/371.

<sup>-</sup> خطاب من هاي إلى إرنست بيفن، رقم 66، الأول من سبتمبر 1949، الخارجية البريطانية 74944/371 ، استخلص اله كيل السياسي إنش حي حاكنز في معرض تعقيبه على تأثير الأ

<sup>74944/371.</sup> واستخلص الوكيل السياسي اتش. جي. جاكنز في معرض تعقيبه على تأثير الأحداث في قطر والكويت: " أن الشيخ نفسه - دون سواه - اهتز بعض الشيء إثر الأحداث المندلعة في قطر والتي تم تفسير ها شعبيا بأن السبب في ذلك هو خسة الحاكم وعدم رغبته في تلبية المطالب التي تدعو إلى توزيع العائدات على نحو أكثر عدالة. الشيخ هنا لئيم، ولكن سلاسل الخزانة كانت مع عبد الله السالم وليست مع الشيخ، ولم يسئ أحد معاملة المشايخ كما كان يحدث في قطر" (خطاب من اتش. جي. جاكنز 110/5 إلى هاي، رقم سي/279 (16/5)، الأول من ديسمبر 1949، الر/268/5/15).

<sup>111-</sup> جيل كريستال، النفط والسياسات في الخليج: الحكام والتجار في الكويت وقطر، كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، 1995، صفحة 120.

 <sup>-</sup> برقية من هاي إلى الخارجية البريطانية، رقم 510، 27 أكتوبر 1949، الخارجية البريطانية 74946/371<sup>112</sup>.

المندوب السامي اتش. جي. جاكنز عن قلقه بشكل خاص إزاء تأثير ذلك على بقية إمارات الخليج في حال نجح أحمد في تحدي الإمبراطورية البريطانية. وقال إنه "لا جدوى من اتخاذ قرارات على مستوى رفيع بشأن مستقبل التنمية في الدول العربية"، مشيرًا إلى أنه "إذا تمكن حاكم غير مروض بصورة كافية لواحدة من أصغر الدول العربية من الاستخفاف بنا بنجاح، وحسب رؤيتي للموقف، فإن قطر تمثل المركز الرئيسي الذي يتحدد على أساسه مستقبل الخليج العربي برمته؛ حيث يتوقف كل شيء على النهج الذي ستتبعه قطر، وهو إما اتباع النموذج البحريني أو النموذج السعودي". 113 وقد وافق (علي) على استقبال مستشار في أوائل شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ما جعل البريطانيون يشعرون بالارتباح. 114

بيد أن الرجل الذي وقع عليه الاختيار لشغل هذا المنصب قائد المجموعة فيليب بلانت 115-فشل في أن يقدم الدور المثالي الذي كانت تنشده بريطانيا وبحلول يونيو (حزيران) 1950، شعر هاي بأنه مضطر لإبلاغ الخارجية البريطانية أن "بلانت يتخبط إلى حد كبير فيما يتعلق بالاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه في قطر نظرًا لقلة خبرته". 116 ووصف مسئول في وزارة الخارجية البريطانية أول ميزانية لبلانت والتي فشل في الاحتفاظ بنسخة منها خيانة "وعدم كفائته ومؤسف عليه" 117 في حين ركزت

<sup>-</sup> برقية من هاي إلى الخارجية البريطانية، رقم 510، 27 أكتوبر 1949، الخارجية البريطانية 74946/371.

<sup>-</sup> خطاب من جاكنز إلى جي. ايه. اف جيثين وقم سي 194 أكتوبر 1949، الخارجية البريطانية  $62/1016^{114}$ 

 $<sup>^{115}</sup>$  انتداب بلانت-الذي كان يبلغ من العمر 53 عاما عند تعيينه-لدى وزارة الطيران التابعة لاستخبارات الشرق الأوسط.

 $<sup>^{116}</sup>$ - خطاب من هاي إلى جي. دبليو. فيرلونج، رقم 50/37/126، 14 يونيو 1950، الخارجية البريطانية 62/1016.

<sup>117-</sup> مذكرة موجز أعدها سي. ام. روز، 25 سبتمبر 1950، الخارجية البريطانية 82157/371. انظر أيضا خطاب أرسله سي. جيه. بلي إلى هاي رقم سي/ار-569، في الأول من نوفمبر 1950، الخارجية البريطانية 62/1016.

الانتقادات المحلية على تبذيره الملموس. 118 في نوفمبر (تشرين الثاني)، دعا "سي. جيه. بيلي" (مندوب سياسي في البحرين) لاستبدال بلانت بمن يصغره سنا. 119 و أوضر بيلي أن مشكلة "بلانت" لأ تكمن فقط في "أنه كان يبلى بلاءً حسنًا للغاية خارج الدولة، بل أن ما يفعله يقوم على نمط صارخ وخارق". 120 وعلى الرغم من النتائج المخيبة للأمال خلال الأشهر القليلة الأولى لبلانت في منصبه، إلا أن البريطانيين لم يفقدوا الأمل في ضمان تعيين مستشار بريطاني في الكويت؛ ومنحت وفاة الشيخ أحمد في يناير (كانون الثاني) 1950 بريطانيا الفرصة لتحقيق هذا الهدف.

عندما تدهور ت الحالة الصحية لأحمد، بدأ البريطانيون التكهن بشأن من يتولى الحكم؛ وعادة مايُنظر إلى الشيخ عبد الله باعتباره ولى العهد القادم، وكان يُشير إلى نفسه في خضم الحديث بـ "أمير ويلز". 121 وكان منافسه الرئيسي على العرش عمه الشيخ عبد الله مبارك الذي يتمتع بمكانة كبيرة باعتباره أخر من بقى على قيد الحياة من أبناء مبارك الكبير (-r.1896 1915). وعندما اشتد المرض على أحمد عام 1942، وصف عبد الله مبارك أنه كان "يتصرف بطريقة تذكرنا بهنري الخامس"، غير أن "عبد الله كان يتمالك نفسه، ولم يتصرف بطريقة مستهجنة". 122 وفي تقييم لمطالب المرشحين المتنافسين، اقترح هاي أن "عبد الله سالم قد يكون أفضل، لكن من المرجح أن يكون عبد الله مبارك متويدًا لنا". 123 ومع ذلك، شعر هاي أن احتمالية قيام خلافة سلمية وبلا نزاع لم تكن مبشرة بدرجة كبيرة. وكان جاكنز-الذي شغل منصب المندوب السامي لدى الكويت في أواخر عام

<sup>-</sup> خطاب من بلي إلى ار. ام. اندرو، رقم 50/42/126، 19 سبتمبر 1950، الخارجية البريطانية  $.62/1016^{118}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup>- خطاب من بلى إلى هاي، رقم سي/ار-569، 11 نوفمبر 1950، الخارجية البريطانية 62/1016.

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup>- خطاب من بلي إلى اندرو، رقم 50/42/126، 19 سبتمبر 1950، الخارجية البريطانية 62/1016.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup>- خطاب من هاي إلى توماس هيكنبوثم (وكيل سياسي، الكويت)، رقم سي/462، 24 أبريل 1942، ار/15/15/.194

<sup>212-</sup> خطاب من ايه. سي. جالاوي (مندوب سياسي، الكويت) إلى هاي، رقم ار/1 (2/4)، 19 يناير 1949، ار/180/5/15.

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup>- برقية من هاي إلى بيفن، رقم 9، 27 يناير 1949، ار/15/5/18.

1949-متشائمًا بالقدر ذاته، وتوقع أن عبد الله مبارك سيحاول الاستيلاء على العرش. 124 وعلاوة على ذلك، يبدو أن فرص نجاح الشيخ عبد الله كانت معرضة للخطر بسبب حقيقة غيابه عن المشيخة عند وفاة أحمد؛ ومع ذلك، قبل وقت قصير من وفاة أحمد، أخبر عبد الله "هاي" أن جميع أعضاء أسرة آل الصباح اتفقوا على أنه هو الحاكم المقبل. 125 غير أنه سرعان ما اتضح مبررًا لثقته بذلك، فعند عودته إلى الكويت في 31 يناير (كانون الثاني)، لاقى ثناءً من أفراد الأسرة الحاكمة جميعا؛ ومع اعتلاء حاكم جديد للعرش، جددت بريطانيا جهودها الرامية إلى ضمان تعيين مستشار بريطاني لدى الكويت.

اقترح جاكنز، حتى قبل وفاة أحمد، أن اعتراف بريطانيا بخليفته يجب أن يكون مشروطا بقبول مستشار المستشار، فقد تطرق إلى أبعد من ذلك ليشير إلى أنه إذا وافق عبد الله مبارك على استقبال مستشار، فقد ينبغي على بريطانيا أن تكون مستعدة حينها لقبوله كحاكم للبلاد. 127 وفي بداية شهر فبراير (شباط)، ضغط جاكنز على عبد الله لقبول مستشار مالي، لافتًا إلى أنه سيكون من غير المناسب له أن يستمر في إدارة وزارة المالية الأن، إذا اعتلى العرش واكد جاكنز الى انه اذا كان لقب مستشار غير مقبول فيمكن الاستعاضة عنه بلقب "خبير". ومن ناحية أخرى، حث جاكنز عبد الله على طرد عزت جعفر السكرتير الخاص للحاكم الراحل، من القصر الملكي. وجاء رد عبد الله الوحيد على كل هذه التحذيرات أنه تعهد بالتشاور مع أعضاء أسرته. تماشيًا مع وجهات نظر المندوب السامي، بينما كان لوزارة الخارجية رأى اخر أنه يجب تأجيل الاعتراف الرسمي إلى أن تشعر الخارجية رأى اخر أنه يجب تأجيل الاعتراف الرسمي إلى أن تشعر

<sup>-</sup> برقية من جاكنز إلى الخارجية البريطانية، رقم 25، 18 يناير 1950، الخارجية البريطانية 82162/371<sup>124</sup>.

<sup>-</sup> برقية من هاي إلى الخارجية البريطانية، رقم 7، 20 يناير 1950، الخارجية البريطانية 82162/371<sup>125</sup>.

<sup>-</sup> برقية من جاكنز إلى الخارجية البريطانية، رقم 27، 22 يناير 1950، الخارجية البريطانية 82162/371<sup>126</sup>.

<sup>-</sup> برقية من جاكنز إلى الخارجية البريطانية، رقم 26، 18 يناير 1950، الخارجية البريطانية 82162/371<sup>127</sup>.

بريطانيا بالارتياح بشأن مسألة تعيين مستشار. 128 بيد أن "هاي" انتقد هذه الفكرة، بحجة:

أنه سيكون من الكارثي السماح بأن يتولد لدى عبد الله سالم انطباع بأننا حجبنا الاعتراف لإجباره على قبول المستشار. لا نريد أن نبدأ باتخاذ خطوة خاطئة معه؛ وإذا تم تعيين مستشار على عكس رغبته، ورفض عبد الله التعاون معه نتيجة لذلك، حينها سيصبح موقفنا أسوأ مما هو عليه الآن. 129

قبل عودة عبد الله إلى الكويت في أواخر شهر يناير (كانون الثاني)، استغل هاي الفرصة لطرح مسألة المستشار البريطاني؛ وجاء رد عبد الله معلقا على هذا الأمر أنه لا يحتاج إلى أي مستشارين أخرين سوى المندوب السامي. 130 وفي مناسبة اجتماعية، أخبرت زوجة الحاكم الراحل أحمد، السيدة زوجة هاي بأن عائلة آل الصباح بأكملها تعارض تعيين مستشار؛ إضافة لذلك، ذكر هاي بنفسه أن مجموعة من التجار أخبرت أحد معاونيه أنه إذا كان ثمة مشاركة فورية لمستشار، فسيكون شقاق فوري بين الأسرة الحاكمة والارجح جدًا أن يتم اغتيال عبد الله. 131 وأعرب عبد الله في محادثة مع المندوب السامي عن تخوفه من انتقاد الدول المجاورة له إذا أقحم البريطانيون بشكل مفاجئ داخل الإدارة الداخلية للكويت. 132

لقد شكَّل التأخر البريطاني في الاعتراف بعبد الله حالة من القلق والذعر داخل الكويت، حتى وافقت وزارة الخارجية على مضض بذلك والكف عن الربط بين الاعتراف به ومسألة تعيين مستشار. وعلى الرغم من ذلك كانت وزارة الخارجية مهتمة بإبلاغ عبد الله على الأقل بشكل رسمى بالأهمية

 $<sup>^{129}</sup>$ - برقية من الخارجية البريطانية إلى الوكيل السياسي، رقم 40، 7 فبراير 1950، الخارجية البريطانية  $^{129}$ - 119/1016.

<sup>-</sup> برقية من المندوب السامي إلى الوكيل، رقم 56، 9 فبر اير 1950، الخارجية البريطانية  $119/1016^{129}$ .

<sup>130-</sup> خطاب من هاي إلى جاكنز، 31 يناير 1950، الخارجية البريطانية 119/1016.

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> - خطاب من هاي إلى فيرلونج، 30 مارس 1950، الخارجية البريطانية 82009/371.

<sup>132-</sup> برقية من الوكيل السياسي، رقم 71، 12 فبراير 1950، الخارجية البريطانية 119/1016.

العظمى التي أولتها الحكومة البريطانية لهذه المسألة، 133 ولذا كان مرفقًا بخطاب الاعتراف مذكرة من قبل جاكينز، وكانت تحمل رغبة حكومة جلالته بأن يُعيّن الحاكم خبراء مدربين وأكفاء. 134 وأكد عبد الله في رده على الخطاب على الخطوات التدريجية التي نفذتها الكويت في السنوات الخمس الأخيرة، ولكنه لم يلزم نفسه بشكل رسمي بالاستعانة بالمستشارين البريطانيين. 135 وأثناء مناقشته مع "هاي" في شهر مارس (آذار)، ذكر عبد الله أنه سيتم انتقاده بشكل لاذع في العراق وأماكن أخرى لو وافق فورًا على قبوله التعيين الذي قاومه سلفه لمدة طويلة؛ وطالب أن يُمنح مهلة لمدة ستة أو سبعة أشهر. وقد دعم هاي هذا الطلب نظرًا لأن عبد الله في حاجة إلى إلنفع إذا أدى إلى شقاق حاد في الأسرة الحاكمة أو أثار غضب المعارضة التي لن يستطيع المستشار على التعامل معها". 136

سنحت الفرصة للضغط بتعيين مستشار في يوليو (تموز) عام 1950، حيث تواصل عبد الله في هذا الشهر مع شركة النفط الكويتية لطلب زيادة مخصصاته (انظر بالأسفل). وألمح مساعد المندوب السامي "ج. ايه. اف. جيثين" إلى ضرورة إقناع الشركة بالرد على الحاكم بأنها لن تنظر في طلبه إلا بعد مشاركة موظفين بريطانيين في إدارة الكويت؛ 137 وعلى الرغم من تعاطف "سي. جيه. بيلي" مع فكرة جيثين، لكنه أعرب عن قلقه، في إشارة إلى شركات النفط بشكل عام، أنه "بمجرد السماح لهم بخلط السياسة مع الأعمال التجارية، فإنهم سيواصلون التدخل في السياسة". 138 وكانت وزارة ورارة

\_

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup>- برقية من الخارجية البريطانية إلى الوكيل السياسي، رقم 45، 11 فبراير 1950، الخارجية البريطانية 1950، الخارجية

<sup>&</sup>lt;sup>135</sup>- خطاب من جاكنز إلى الشيخ عبد الله، رقم 42 (50/33/92)، 21 فبراير 1950، الخارجية البريطانية 1950، 1950، الخارجية

<sup>-</sup> خطاب من عبد الله إلى جاكنز، رقم ار 6 3966، 21 فبراير 1950، الخارجية البريطانية 82029/371 الخارجية البريطانية 82029/371

<sup>136-</sup> خطاب من هاي إلى فيرلونج، 30 مارس 1950، الخارجية البريطانية 82009/371.

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup> خطاب من جيثين إلى بلي، 24 يوليو 1950، الخارجية البريطانية 82117/371.

 $<sup>^{139}</sup>$  خطاب من بلي إلى تي. إي. روجرز، رقم 50/11/689، 10 أغسطس 1950، الخارجية البريطانية 82117/371.

الخارجية البريطانية قد أعربت عن شكوكها حول استغلال شركة النفط الكويتية لتعزيز سياسات الحكومة البريطانية؛ وكانت تخشى، على وجه الخصوص، من محاولة الشركة تقديم مطالب بريطانيا لتعيين المستشارين باعتبارها حجر العثرة الرئيسي في المفاوضات حول زيادة عائدات النفط. 139 ورأت وزارة الخارجية أن الأمر سيكون له نتائج عكسية إذا تم الضغط على الحاكم في الوقت الذي يحاول فيه إرساء وترسيخ مركزه داخل أسرة آل الصباح.

شرع عبد الله، خلال الأشهر التي تلت توليه العرش، في تعزيز شعبيته لدى آل الصباح؛ وكانت أولى خطواته منذ توليه منصبه، سداد جميع الديون المستحقة على الأسرة. 140 وباستعراض الأسابيع القليلة الأولى لعبد الله في السلطة، لاحظ "هاي" أن شعبية عبد الله داخل الأسرة الحاكمة وبين الجمهور عامة كانت أكثر مما كانت عليه شعبية أحمد، وأنه كان "حريص بالفعل على دعم وصداقة حكومة جلالته". 141 بالإضافة إلى ذلك، لاحظ هاي أن عبد الله سيجري الإصلاحات ببطء ويبذل قصارى جهده للنهوض بشعبه أو خلص "هاي" إلى الإعراب عن تفاؤله الحذر، قائلا:

ثمة . . . سبب وجيه نأمل من خلاله بأن عبد الله سوف يحسن الإدارة العامة للدولة على نحو مطرد، وأنه سينفق دخلها الهائل بحكمة رشيدة، ولكن مسألة ما إذا كان سيقوم بتعيين مستشارين بريطانيين لمساعدته بهذا الشان ، ستعتمد على مدى قدرته على إقناع ليس فقط نفسه، ولكن بقية أفراد عائلته وشعبه بأن هذا الأمر مستحب 142

خلال المناقشات مع "هاي" في نهاية سبتمبر (أيلول) 1950، اقترحت وزارة الخارجية البريطانية نهجًا أخر على الحاكم لتعيين مستشار؛ وبالرغم من ذلك، استخف هاي بأية محاولة لإصدار أمر للحاكم، يؤكد فيه مجددًا

<sup>&</sup>lt;sup>139</sup>- مذكرة موجزة من جيثين إلى بلي، 24 يوليو 150، الخارجية البريطانية 82117/371.

<sup>-</sup> خطاب من جاكنز إلى هاي، رقم 50/1/122، 21 فبراير 1950، الخارجية البريطانية 82163/371.

مارس هاي إلى وزير الشئون الخارجية البريطاني، رقم 23 (50/170/170)، 11 مارس 1950، الخارجية البريطانية 82029/371.

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup>- المرجع السابق.

على المشاكل التي تواجه الحاكم في التوفيق بين عائلته وبين فكرة الاستعانة بمستشارين أجانب. 143 ومع ذلك، كان للسلطات البريطانية في منطقة الخليج ووزارة الخارجية البريطانية رأي واحد في هذا الشأن، ألا وهو ضرورة اختيار المستشارين من خلال مبعوث الحاكم لدى لندن، كيمب؛ وأن لهذا الإجراء ميزة، على حد تعبير أحد المسئولين، وهو تجنب "إلقاء اللوم لتقديم (بلانت) أخر ". 144 وبالفعل، أقنع نموذج قطر البريطانيين بضرورة ألا يكون لهم دورً نشط في عملية الاختيار. وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) عام 1950، لمجرد التخفيف، كلف الحاكم "كيمب" بتعيين مستشارين، الأول لإدارة الشئون المالية والأخر لإدارة الجمارك؛ 145 ومع ذلك، نصح جاكنز بتوخي الحذر، قائلا:

"إنه ليس من المستحب تماما" الاعتماد على الخبراء الماليين لإنقاذنا من الورطة. ويميل الخبراء المشاركين في الحكومة المحلية إظهار استقلال قوي عن حكومة صاحب الجلالة وعلينا. . . أن نتوقع بان ولائهم الأول للحكومة المحلية. 146

هذا ويصعب تحديد الأمر الذي دفع عبد الله أخيرًا لقبول تعيين المستشارين البريطانيين؛ وأشار "جيل كريستال" بقوله إن لعبد الله هدف واحد وراء قبول المستشارين البريطانيين، ألا وهو: مواجهة ضغوط داخلية من أقاربه، وخاصة عبد الله مبارك وفهد سالم؛ 147 وعلى وجه الخصوص، يرى كريستال أنه في أوائل خمسينات القرن العشرين، كانت هناك قوتان متصارعتان نشطتان في دولة الكويت؛ القوة الأولى، عندما بدأت الأسرة الحاكمة في تولي المزيد من المناصب الحكومية، وباتت أكثر قوة بالنسبة لبقية المجتمع. وعلى الجانب الأخر، أصبح الحاكم أقل قوة مقارنة بأقاربه.

<sup>&</sup>lt;sup>143</sup>- مذكرة موجزة أعدتها روز، 29 سبتمبر 1950، الخارجية البريطانية 82009/371.

<sup>&</sup>lt;sup>144</sup>- مذكرة موجزة أعدتها روز، 13 أكتوبر 1950، الخارجية البريطانية 82010/371.

برقية من جيثين إلى الخارجية البريطانية، رقم 210، 15 أكتوبر 1950، الخارجية البريطانية 82010/371<sup>145</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup>- خطاب من جاكنز إلى هاي، 28 نوفمبر 1950، الخارجية البريطانية 82010/371.

<sup>147-</sup> كريستال، النفط والسياسات في الخليج، صفحة رقم 68.

وأكد كريستال أن "هذه هي مشكلة الأسرة التي اضطرته للسماح بتعيين المستشارين البريطانيين، الأمر الذي رفضه أحمد لسنوات". 148 ومع ذلك، على ما يبدو أنه من غير المحتمل، أن يمثل قبول عبد الله بتعيين المستشارين البريطانيين محاولة للسيطرة على علاقاته؛ ويمكن أن يعزى تأجيله الأوليّ، وقبوله للمستشارين لاحقا، إلى حاجته للتوفيق بين آل الصباح وبين تواجد المستشارين البريطانيين في الإدارة الداخلية للكويت. لم يكن عبد الله قادرًا على إقناع أفراد الأسرة بضرورة المستشارين، إذا كان ثمة أي شبهه أن هذا الإجراء يحد من صلاحياتها؛ اضافة إلى ذلك، من النادر ان يقف الحاكم في صف المستشارين أمام الشيوخ في المناز عات التي تقع بينهما.

يمكن اعتبار حجة كريستال أكثر إقناعًا عند تطبيقها على أواخر ثلاثينيات وأربعينات القرن العشرين، حينما كانت تعاني الأسرة الحاكمة أشد درجات الانقسام؛ وكان الشيخ أحمد يدعم فكرة المستشار البريطاني على نحو متقطع أملًا أن يعمل هذا المسؤول كثقلٍ موازنٍ لمعارضيه داخل أسرة أولاد سالم؛ ومن هنا، ليس غريبا أن يتولى فرع سالم في الأسرة الحاكمة زمام المبادرة في معارضة هذا التعيين. 149 ومع ذلك، إن تولى عبد الله حكم البلاد عام 1950 يعني أن فصيل سالم كان هو المهيمن، وبالتالي قلت مخاوفهم حيال إشراك المستشارين البريطانيين.

اضافة الى ذلك، إذا كانت نية عبد الله هي استغلال هؤلاء المسئولين للسيطرة على أفراد عائلته المتمردين، ومما يثير الدهشة أنه لا يسعى إلى تعيين خبراء لإدارة الأمن (وزارة الداخلية) التي يديرها عبد الله مبارك. إذا كان أي فرد من أفراد الأسرة الحاكمة في حاجة إلى يدٍ مُقيدةٍ من قبل مستشار بريطاني، فهو عبد الله مبارك، الذي وصفته وزارة الخارجية البريطانية بأنه "متهور وتعسفي ومبذر، حيث تمكن من تحويل قوات الأمن التابعة له إلى جيش صغير تحت قيادته مباشرة. وظلت حرية تصرفه دون رادع حتى عام 1961، عندما أجبرته إجراءات متضافرة من جانب آل الصباح على الاستقالة وأرسلته إلى المنفى. لم ينبثق قرار عبد الله بقبول الصباح على الاستقالة وأرسلته إلى المنفى. لم ينبثق قرار عبد الله بقبول

148- المرجع السابق.

وبي. <sup>149</sup>- خطاب من الوكيل السياسي إلى المندوب السامي، رقم سي/33، 13 يناير 1947، ار/15/5/15.

المستشارين البريطانيين عن رغبة في استغلالهم للسيطرة على عائلته؛ والواقع أن مثل هذه السياسة كانت تشكل خطرًا على منصبه. ويبدو أنه من المرجح أن عبد الله وافق على إشراك المستشارين معتقدًا بأنهم ضروريين لتطور الدولة في إطار التوسع الهائل في عائدات النفط عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.

في نهاية عام 1950، التقى "كيمب" بالمسئولين في وزارة الخارجية البريطانية لمناقشة التطورات في الكويت. 150 وأبلغهم أنه سمع خلال زيارته الأخيرة للكويت الكثير من الشائعات بأن الحكومة البريطانية كانت تحاول فرض المستشارين من أجل تأمين السيطرة المباشرة للحاكم وإدارته. فيما أكد ال. ايه. سي. فراي (القسم الشرقي، وزارة الخارجية) لكيمب أن قلق بريطانيا الوحيد يكمن في ضمان وجود إدارة قوية في الكويت وتدريب جيل جديد من الأشخاص يحلون في نهاية المطاف محل المستشارين البريطانيين؛ ومن جانبه، أكد كيمب أن الخبراء الذين تم تعيينهم لدى حكومة الكويت يحتاجون إلى قدر كبير من الصبر والبراعة لكسب ثقة الحاكم، وحذر من يعيرات كبيرة في البداية.

كان الرجل الذي اختاره كيمب ليصبح "الخبير المالي" للحاكم هو الكولونيل "جي. سي. ال. كرايتون"، وهو وزير سابق بوزارة الخارجية في الحكومة الهندية. وعلى الرغم من أن كرايتون لم يكن يجيد اللغة العربية على الإطلاق، فان وزارة الخارجية الهندية رحبت بتعيينه نظرًا "لمكانته" الوافية لشغل هذا المنصب. <sup>151</sup> وذهب منصب خبير الجمارك إلى "اتش. ال. روبر" الذي تولى إدارة الجمارك في السودان في الفترة من 1943 وحتى 1949، وكان روبر-على عكس كرايتون-يتحدث العربية؛ وتولي كلًا من كرايتون وروبر منصبيهما الجديدين في أوائل عام 1951.

 $<sup>^{151}</sup>$ - ما يلي يستند إلى سجل لقاء عقد يوم 29 سبتمبر 1950 لمناقشة مسألة خبراء للكويت، الخارجية البريطانية 91270/371.

<sup>151-</sup> مذكرة موجزة أعتدها روز، 11 ديسمبر 1950، الخارجية البريطانية 82010/371.

كان من أولى أعمال كرايتون عند توليه منصبه هو تقديم تقرير إلى الحاكم حول الإدارة المالية للكويت. 152 بدأ كرايتون مهام منصبه من خلال تأكيده على أن "النظام الحالي للإدارة المالية، على الرغم من أنه كان مناسبًا في أوقات سابقة، إلا أنه غير كاف تمامًا للتعامل مع الموارد المالية الكبيرة الحالية للدولة. وأشار إلى أن الإدارة المالية ليست مسئولة عن توزيع الإيرادات بين الوزارات الأخرى، وأنها لن تقوم بالإشراف بأي حال من الأحوال عليهم أو التحكم في نفقاتهم. كما لاحظ كرايتون، أن وزارة الشئون المالية أصبحت "خادمة للوزارات الأخرى، وليس كما ينبغي أن تكون، سلطة تحكم". ولتصحيح هذا الوضع، دعا كرايتون إلى ضرورة أن تتولى وزارة المالية المسؤولية عن إدارة وتوزيع عائدات الدولة. وبالإضافة إلى نلك، حث على أن الخطوات الواجب اتخاذها لتنسيق تخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية، توحي بضرورة تعيين خبير هندسي لهذه المهمة. وحذر قائلا "إلى أن يتم ذلك، لن يكون من الممكن تقدير المصروفات أو السيطرة عليها".

لاحظ "جاكنز" من خلال تقاريره في يناير (كانون الثاني) 1951 أن: ثمة فرق واحد بين البحرين والكويت هو أنه في البحرين هنالك تقريبًا حكومة قبل ثرائها، بينما في الكويت العكس هو الصحيح. إن ما تحتاج إليه الكويت هو إشراك خبراء يكونون أساتذة في تخصصاتهم، ويتمتعون بالقدرة على خلق النظام من الفوضى، وتشكيل حكومة من الصفر تقريبًا إلى أن تقف البلاد بقوة على قدميها. 153

غير أن الأشهر القليلة الأولى لكرايتون في منصبه خيبت هذه الأمال المبكرة. وعلى الرغم من قبول الحاكم للمبادئ العامة الواردة في تقرير كرايتون، بما في ذلك اختيار مهندس دولة للإشراف على مشاريع التنمية

<sup>&</sup>lt;sup>153</sup>- ما يلي يستند إلى تقرير حول الإدارة المالية في الكويت ومقترحات لإعادة تنظيمها قدمها جي. سي. ال. كرايتون (غير مؤرخ)، الخارجية البريطانية 129/1016.

<sup>-</sup> خطاب من جاكنز إلى هاي، رقم 52/13/11، 29 يناير 1951، الخارجية البريطانية

<sup>.91270/371&</sup>lt;sup>153</sup>

كافة، سرعان ما انتشر عنه أنه "غارق في بحر مسئولياته". 154 وباستعراض شخصية الخبير المالي، لاحظ جاكنز أن:

كرايتون شخص لطيف للغاية، غير أنه بوضوح لا يصلح أن يكون رائدا. لقد أعطى انطباعًا أنه كان يعمل على الملفات المعروضة عليه بوفرة، والتي أعدها موظفون أكفاء يتواجدون للرد على طلباته للأوراق؛ ولكن في الحقيقة لا توجد ملفات، ولا موظفون ولا سوابق عمل، فقط كرايتون وحده تائه تماما 155

أعربت وزارة المالية البريطانية أيضًا عن قلقها إزاء تعيين كرايتون، قائلة إنه لا يمتلك "شخصية ولا المعرفة التي تجعله قادرًا على تقديم النصح بشأن طرق العمل الصحيحة ومن ثم تمريرها إلى الحاكم". 156 كما أعربت وزارة الخارجية البريطانية أيضًا عن انزعاجها حيال أداء كرايتون المبكر؛ وقال مسؤول متأملًا للوضع: "مما لا شك فيه، ونظرًا لكونه لا يتحدث اللغة العربية من ناحية، لم يكن الكولونيل كرايتون في وضع يمكنه من التأثير في الشؤون في الكويت إلى الحد المرغوب فيه ". 157 فقد أجبر حاجز اللغة كرايتون على الاعتماد على وزير الدولة عبد الله الملا صالح كمترجم.

وقد ثبت مدى سوء الحظ منذ إبلاغ كرايتون اعتبار وزير الخارجية "عدو الشعب الأول". 160 بالإضافة إلى ذلك، كان عبد الله الملا عدائيًا تجاه كرايتون منذ أن بات تعيين الأخير يهدد موقفه من التأثير في الحاكم. في

<sup>154-</sup> خطاب من هاي إلى فيرلونج، 18 يوليو 1951، الخارجية البريطانية 91270/371.

<sup>&</sup>lt;sup>155</sup>- خطاب من جاكنز إلى بلي، 5 سبتمبر 1951، الخارجية البريطانية 91271/371.

<sup>&</sup>lt;sup>156</sup>- مذكرة موجزة أعدها دي. ار. سيربيل، 3 مارس 1952، تي 4287/236.

<sup>157-</sup> مذكرة موجزة أعدها سيرال، 25 سبتمبر 1952، الخارجية البريطانية 91283/371.

<sup>&</sup>lt;sup>159</sup>- خلف عبد الله الملا صالح والده كوزير خارجية عام 1938، وتمكن من الاحتفاظ بمنصبه تحت حكم الشيخ عبد الله. وإلى جانب منصبه الرئيسي، كان عبد الله الملا رجل أعمل يملك العديد من المصالح التجارية في الكويت.

مذكرة حوَّل "عبد الله الملا صالح" أعدتها روز، 19 سبتمبر 1951، الخارجية البريطانية

<sup>.91260/371-159</sup> 

<sup>160-</sup> المرجع السابق.

الواقع، سعى وزير الخارجية لإقامة حكومة موازية لتلك التي كان يسعى كر ابتون لتشكيلها. 161

كانت هذه هي خيبة أمل كرايتون التي دفعته إلى الاستقالة، والتي لم يقنعه بالعدول عنها سوى كيمب. 162 وكان رد "جاكنز" على هذه الأنباء بعيدًا كل البعد عن الحماس، حيث قال إن: "كرايتون ... لن يكن موفقًا أبدًا في الكويت، لكن لا يمكن للمرء أن يأمل فقط بأنه إذا ظل في منصبه سوف يثبت أنه ملائمًا لذلك. 163 وكانت التوصية الرئيسية كي يتمكن كرايتون من التغلب على المشاكل الأولية التي واجهته هي الدعوة إلى تشكيل مجلس للتنمية للتحكم في نفقات الدولة. وعلى الرغم من ترحيب جاكنز بهذه الخطوة، إلا أنه رأى أن "الحاجة إلى وجود مجلس تنمية لن تكون ملحة للغاية، إذا كان كر ايتون كفؤا لهذا المنصب الذي يشغله". 164

ولربما كانت صحة إدانة جاكنز لأداء كرايتون موضع شك؛ وعلى الرغم من أنه كان من الواضح أن كر ايتون قد وصل إلى الكويت وهو غير مستعد بل ولم يكن على إطلاع جيد بما هو ذاهب إليه وحجم المهمة التي يطُّلع بها، إلى جانب عدم وجود البنية التحتية الإدارية اللازمة، والتي تكفي لإنهاك أكثر المسؤولين مقدرة ومهارة في البلاد. وبرغم كل ذلك، تمكن كرايتون من إحراز بعض النجاحات الملموسة في الأشهر القليلة الأولى من توليه منصبه. على سبيل المثال، حصل على موافقة الحاكم لتعبين مزيد من الخبراء البريطانيين، من بينهم الجنرال "دبليو إف. هاستد"، 165 الرئيس السابق لكلية الهندسة في جامعة لوفيرا، على أن يقوم بدور المراقب للتنمية

<sup>161</sup>- خطاب من جاكنز إلى بلى، 5 سبتمبر 1951، الخارجية البريطانية 91271/371.

<sup>162 -</sup> المرجع السابق. 163- المرجع السابق.

<sup>164-</sup> المرجع السابق.

<sup>166-</sup> ويليام إف. هاستد (1897-1977)؛ المضيف الرسمي (1916)؛ مفوض المهندسين الملكبين، 1915؛ نائب كبير المهندسن، القوات البريطانية، العراق وبلاد الفرس، 1941-1942؛ كبير المهندسين، سلاح الطيران الملكي، الهند، 1942-1944، كبير المهندسين، الجيش البريطاني الربع عشر في بورما، 1945-1944؛ كبير المهندسين، القوات البرية المتحالفة، جنوب شرق آسيا، 1945؛ المهندس المسئول، الهند، 1946-1947؛ الأجهزة المتحكمة ومرصد المطارات، وزارة الطيران المدنى، 1947-1948؛ الرئيس، جامعة لوفيرا، 1950-1951؛ مراقب التنمية، الكويت، 1952-1954.

لدى الحكومة الكويتية. كما وافق الحاكم من حيث المبدأ على إنشاء مجلس التنمية، برئاسة كرايتون، للإشراف على الإنفاق الحكومي. 166 "نظرا للإشادة التي لقيها بهذا الصدد من جانب وزارة الخارجية البريطانية، إلا أن ثمة مخاوف كانت تحوم حول رئاسة كرايتون المقترحة لهذه الهيئة الجديدة؛ حيث علَّق أحد المسئولين على هذا الأمر قائلا:

إن الغاية من أن يشغل مواطن كويتي رئاسة هذه الهيئة تكمن في تأكيد أهمية السلطة المحلية في خطط التطوير، مما يتعارض مع مكائد ومؤامرات عبد الله الملا وغير هم. بينما إذا تولى الكولونيل رئاسة هذه الهيئة فمن المرجح أن يصبح جلب وزراتي الداخلية والتربية والتعليم في الحكومة ضمن نطاق المجلس أكثر صعوبة وقد تتطور الحكومة بشكل جيد. . . ولكن على خطوط غير متكافئة . 167

كانت وزارة الخارجية البريطانية حريصة بشكل خاص على أن يتولى عبد الله مبارك رئاسة مجلس إدارة الهيئة، منذ ذلك الحين، حسبما ذكر أحد المسئولين:

سيكون من الخطأ المخاطرة بترك أحد أقوى رموز المعارضة خارج الهيئة، وخاصة إذا كان من الممكن-كما نأمل-توسيع قاعدة عمل المجلس . . . ويبدو لنا أيضًا أنه في ضوء احتمالية أن يخلف [عبد الله] مبارك الحاكم الحالي، فإن ذلك قد يعرض مستقبل أي مجلس عام لخطر أن يتم استبعاده من العضوية 168

وأثنى مسؤول أخر على زيارة مبارك في أوائل هذا العام لبريطانيا، قائلا إنه صديق جيد لبلدنا ومن المهم أن نحافظ على دعمه. 169

وجد الشيخ عبد الله مبارك نفسه في وضع حرج ضمن التسلسل الهرمي لعائلة آل الصباح؛ وعلى الرغم من أنه كان يتمتع بمكانة كبيرة باعتباره أخر من بقى على قيد الحياة من أبناء مبارك الكبير. غير أن فرعى آل جابر وآل

<sup>.91271/371</sup> من هاي إلى سيرال، 10 نوفمبر 1951، الخارجية البريطانية 91271/371.

<sup>&</sup>lt;sup>167</sup>- مذكرة موجزة أعدتها روز، 25 نوفمبر 1951، الخارجية البريطانية 91271/371.

<sup>168-</sup> خطاب من فيرلونج إلى هاي، 6 ديسمبر 1951، الخارجية البريطانية 91271/371.

<sup>&</sup>lt;sup>169</sup>- مذكرة موجزة أعدتها روز، 4 ديسمبر 1951، الخارجية البريطانية 91271/371.

سالم من العائلة كانا ينظران إليه بعين الشك والربية؛ ودفعته عزلته عن أقاربه من آل الصباح للسعي بغية الحصول على دعم من أي مكان أخر، ولا سيما من الحكومة البريطانية. هذا ويُعتقد، في الواقع، على نطاق واسع أن الهدف الرئيسي من زيارة عبد الله مبارك إلى لندن في يونيو (حزيران) 1951 هو تقديم نفسه على أنه المرشح الأوفر حظًا لخلافة الحاكم الحالي. وأشار جاكنز إلى أن: "الهدف من سلوك (مبارك) المنضبط في لندن- والذي تلقى العديد من تعليقات الاستحسان من مختلف المصادر-قد ترك انطباعًا قويًا حول مدى جدارته أمام حكومة جلالته. 170 وخلال إقامته، كأن يتصرف عبد الله مبارك كرجل دولة مبجل، وقام بزيارة سكوتلاند يارد (مقر جهاز الشرطة الريطانية)، ومدرسة تدريب الشرطة في هندن، وأولد بيلي، ومبني البرلمان، وقصر هامبتون كورت، والأكاديمية الملكية وقلعة وندسور. وفي المساء، كان يميل للبقاء في غرفته بالفندق، على أثر انطباع لديه أن حكومة صاحب الجلالة سوف تراقب كل تحرك يقوم به وتقيمه 171 وكانت المرة الوحيدة التي غامر فيها بالخروج وصعد على سطح حافلة لندن؛ وفي موقف أخر، وجده "جيه إيه إف جيثين" جالسًا على أرضية غرفته في الفندق، ويلعب الورق مع خادميه. وعلى الرغم من طموحات عبد الله مبارك أن يخلف ابن أخيه حاكمًا للبلاد، إلا أن البريطانيين كانوا قلقين حيال منحه أي نوع من الاعتراف بكونه ولى العهد؛ وحذر "هاى" من أن "مثل هذا التصرف قد يسئ إلى الحاكم ويؤدي إلى توتر العلاقات بينه وبين عبد الله ميار ك" 172

هذا وقد أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن أملها في أن يوفر مجلس التنمية المقترح من جانب كرايتون- ليس فقط هيئة قوية برئاسة شيخ يتحلى بروح القيادة، بل وأن تتطور إلى أن تصبح نواة لمجلس تنفيذي، أو مجلس

<sup>-</sup> خطاب من جاكنز إلى بلي-ومرفق به مذكرة تفاهم-2 سبتمبر 1951، الخارجية البريطانية، 2000 200 200 200

<sup>&</sup>lt;sup>172</sup>- مذكرة "زيارة الشيخ عبد الله مبارك إلى المملكة المتحدة" كتبها جيثين، 29 يونيو 1951، الخارجية البريطانية 91355/371.

<sup>&</sup>lt;sup>172</sup>- خطاب من هاي إلى جاكنز، 28 سبتمبر 1951، الخارجية البريطانية 91355/371.

للوزراء. ومع ذلك، تخلى المندوب السياسي الجديد عن هذه الفكرة، ووصفها بأنها "طموحة للغاية بالنسبة للكويت". 173 وقبلت وزارة الخارجية البريطانية هذا التقييم ومسألة رئاسة كرايتون للمجلس على مضض؛ وبالإضافة إلى ذلك، حذر "سي. إم. روز" (القسم الشرقي-وزارة الخارجية البريطانية) من أنه: " ينبغي على (كرايتون) التحرك بحذر ... حيث أن مثال السيد "بلجريف" في البحرين كان أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في عزوف الكويتيين عن تعيين مستشار بريطاني. 174 ومع ذلك، تم تأكيد الضرورة الواضحة لوجود مستشار بريطاني قوي في إدارة الكويت، مع احتمال زيادة عائدات النفط في أو ائل خمسينات القرن العشرين.

## ثانيًا

باستعراض تداعيات النقيض الدبلوماسي البريطاني على يد مصر خلال أزمة السويس 1956 (انظر الفصل الثالث)، قال "ريتشي اوفنديل" إن "رياح التغيير" المرتبطة بأفريقيا، انتقلت الى مكان أخر. فقد تحول الاهتمام البريطاني في الشرق الأوسط على نحو متزايد إلى تأمين إمدادات النفط من الكويت بشكل خاص والخليج بشكل عام. 175 وفي تقديرات "نايجل جون آشتون"، فقد جاء التحول في أولويات بريطانيا في الشرق الأوسط متأخرا؛ ورأى آشتون أن الإطاحة بحلفاء بريطانيا في العراق عام 1958، دفعت لندن إلى إعادة تقييم مصالحها الإقليمية "مما أدى إلى تكثيف الجهود بشكل مباشر لحماية دول الخليج العربي الموردة للنفط والحيوية من الناحية الاقتصادية". 176 وعلى عكس تفسيرات اوفنديل وآشتون، يمكن الإشارة إلى أن تحول تركيز بريطانيا نحو الخليج كان واضحًا بالفعل في أوائل خمسينات

<sup>&</sup>lt;sup>173</sup>- خطاب من بلي إلى هاي، 12 ديسمبر 1951، الخارجية البريطانية 91271/371.

<sup>&</sup>lt;sup>174</sup>- مذكرة موجزة بواسطة روز، 8 يناير 1952، الخارجية البريطانية، 91271/371.

<sup>&</sup>lt;sup>176</sup>- ريتشي اوفنديل، بريطانياً والولايات المتحدة الأمريكية، نقل السلطة في الشرق الأوسط، 1954-1962، لندن: مطبعة جامعة ليستر، 1996، ص. 178.

<sup>&</sup>lt;sup>177</sup>- نايجل جون آشتون، آيزنهاور، ماكميلان، ومشكلة ناصر: العلاقات الأنجلو-أمريكية والقومية العربية، 195-1959، باسينجستوك: ماكميلان، 1996، ص. 193.

القرن العشرين، عندما بدأت إنتاج النفط وعائداته في الكويت بالتزايد على نحو سريع.

قدَّرت وزارة الخارجية، في الإستعانة بالأرقام التي قدمتها وزارة الوقود و الطاقة، أن العوائد النفطية للفترة ما بين 1945-1950 سترتفع من لا شيء تقريبًا إلى 3.5 مليون جنية إسترليني سنويا. 177 ووصفت هذه الريادة المذهلة بأنها " مُبالِّغ فيها بالنسبة إلى المتطلبات المحلية للدولة." وسرعان ما سبب فائض عائدات الشيخ أحمد المتنامي قلقًا لدى البريطانيين؛ وفي معرض تعليقه على تراكم المدخرات الكويتية المودعة في بنك امبريال الإيراني، أشار هاي إلى أنه "لا يتم تسديد الفوائد المفروضة على الأموال المتراكمة في البنك مما جعلها مصدر حرج للمدير. 178 وخلص هاي إلى أن الكويت تحتاج مساعدة خارجية في إدارة مواردها المالية؛ واقترح المندوب السامي، أن أحمد لا يمتلك الجرءة على تعيين مستشار أجنبي من تلقاء نفسه". 179 ولذلك فإنه ليس من الغريب عندما التقى الشيخ أحمد بمسئولين من وزارة الخارجية في عام 1949، أعرب عن أمله في ألا تغير بريطانيا سياستها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للكويت. 180 ومع ذلك، كانت بريطانيا مترددة على نحو متزايد حيال الموافقة على هذا التّعهد؛ وقد أشار مسؤول من وزارة الخارجية البريطانية إلى ذلك بالقول "إنه من الأهمية بمكان أن تسمح لنا وزارة المالية الكويتية بالتجرد من المسئوليات من أجل مستقبلها. 181 كان البريطانيون حريصين، خلال المناقشات التي جرت في 1951 بين شركة النفط الكويتية والشيخ عبد الله على زيادة عاَّنداتُ النفطُّ، على التشجيع على إبرام اتفاقية لا تضر بمصالح منطقة الإسترليني. كان لهذا أهمية خاصة في سياق الضغوط التي تعرض لها الإسترليني في

<sup>178-</sup> خطاب من هيل إلى دبليو. اف. كروفورد (المكتب البريطاني في الشرق الأوسط)، 6 مايو 1947، برنامج الأشغال والتقديرات 250/33.

<sup>&</sup>lt;sup>178</sup> خطاب من هاي إلى وزير خارجية الهند، رقم سي/420، 7 يوليو 1946، ار/15/515.

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup>- خطاب من المندوب السامي إلى هاي، رقم سي/367، 4 يونيو 1946، ار/213/5/15.

<sup>&</sup>lt;sup>180</sup>- مذكرة حول مقابلة السيد باروز مع جلالته، 20 مايو 1949، ار/15/55.

<sup>&</sup>lt;sup>181</sup>- مذكرة موجزة أعدتها روز، 28 أكتوبر 1950، الخارجية البريطانية، 371/8201.

1950، بسبب وقف مساعدات المارشال من الولايات المتحدة واندلاع الحرب الكوربة<sup>182</sup>.

كان لدى نظام منطقة الإسترليني بعد الحرب، إلى حد معين، جذور تمتد إلى الكتلة الإسترلينية التي كان يتشارك فيها الدول الأعضاء في ربط أسعار صرف عملاتها بالجنيه العائم عقب تخلى بريطانيا عن معيار الذهب في عام 1931. شهدت منطقة الإسترليني، والتي ظهرت بعد عام 1945، بعض الابتكارات المتميزة؛ وعلى وجه الخصوص، كان معظم الأعضاء يطبقون معابير الرقابة على الصرف المشترك ضد بقية العالم، مع الحفاظ على الاحتياطي الوطني بالجنيه الإسترليني وتجميع عائدات صرف النقد الأجنبي؛ وأن الغرض الرئيسي من منطقة الإسترليني هو "الحد من قابلية تحويل الجنيه إلى الدولار في سياق نقص الدولار عقب الحرب، والحفاظ على النقد الأجنبي بشكل عام 183؛ ومع ذلك، لم تكن الكويت عضوًا كاملًا في منطقة الإسترليني. بينما كانت تميل إلى الحفاظ على الاحتياطي بالإسترليني، لم تجمع النقد الأجنبي 184 ولم تنسق سياسة الرقابة على الصرف. وانما كانت الرقابة على الصرف تقتصر، في الواقع، على إجراء إداري إذا كان المواطنون الكويتيون في حاجة الى النقد الأجنبي؛ وفي بعض الحالات، يتم تقديم طلب إلى المندوب السامي وكانت موافقته عبارة عن

<sup>-</sup> انظر "الاقتصاد البريطاني منذ 1945" لـ أليك كارنكروس، اوكسفورد: بلاكويل، 1992، ص 55-56.

<sup>184-</sup> كاثرين ار. شينك، بريطانيا ومنطقة الإسترليني: من تخفيض قيمة العملة إلى تحويلها في خمسينيات القرن الماضي، لندن: روتليدج، 1994، ص. 8. بموجب شروط القرض الأمريكي الذي تم تأمينها في نهاية عام 1946، وافقت بريطانيا للسماح بتحويل الجنيه الإسترليني بحرية إلى الدولار بحلول منتصف 1947. الهروب من الإسترليني، والتي أعقبت العودة إلى التحويل يوم 15 يوليو، هددت باستنفاد احتياطيات الدولار في بريطانيا وبتقويض قيمة الجنيه الإسترليني كعملة تداول. ونتيجة لذلك، تم تعليق التحويل يوم 20 أغسطس. وقبل هذا التعليق وصل استنزاف الدولار شهريا إلى 650 مليون دولار (خدمات تحصيل الائتمان نيوتن، ` أزمة الإسترليني عام 1947 والاستجابة البريطانية لخطة مارشال"، استعراض التاريخ الاقتصادي، 37، 3 (1984): 398)

<sup>185-</sup> في عام 1948، اعترف مسئول في وزارة الخزانة البريطانية بأنه: "من المثير للسخرية اقتراح أنه من الضروري مطالبة الشيخ بالاستسلام إلى منطقة تجمع الإسترليني أمام أي الدولارات قد يحصل عليها من شركات النفط (مذكرة موجزة أعدها اف. ام لونين، 31 مارس 1948، تي 5196/236).

خطابات التوصية. 185 لقد مثلت مكانة الكويت الخاصة داخل منطقة الإسترليني، إلى جانب طابع الحكم الذاتي الداخلي للمشايخ، معضلات كبيرة لبريطانيا في إدارة الاقتصاد الكويتي. ولقد اتضح ذلك خلال المفاوضات التي استهلت إبرام اتفاق جديد بين الشيخ عبد الله وشركة النفط الكويتية في عام 1951.

وافقت شركة النفط الكويتية، بموجب امتياز 1934، على توفير الدفعة الأولى المقدرة بـ 475 ألف روبية وإيجار سنوي قيمته 95 ألف روبية، ومدفو عات العوائد والتي تبلغ ثلاث روبيات للطن، وهو معدل أقل بكثير من المعدل الذي حصلت عليه الشركة من حكومات إيران والعراق والمملكة العربية السعودية. 186 وفي يوليو (تموز) 1950، تواصل عبد الله مع شركة النفط الكويتية بهدف زيادة مخصصاته من النفط؛ غير أن هذا الطلب تعثر في نزاع منفصل حول جزر كبر وقاروه وأم المرادم. 187 وقد كان الشيخ أحمد منح امتياز الجزر الثلاث إلى شركة النفط الأمريكية المستقلة، وهو قرار عقد خليفته العزم على احترامه. 188 ومع ذلك، ادعت شركة النفط الكويتية احتفاظها بالحق في هذه الجزر، وحاولت إحالة المسألة إلى التحكيم بموجب المادة 18 من اتفاقية امتياز 1934. 189 بناء على توصية من مندوبه القانوني "اتش. ار. بالانتير"، قال عبد الله إن الشريعة الإسلامية منعته، باعتباره حاكم سيادي، من إحالة المسألة للتحكيم.

رأت وزارة الخارجية البريطانية أن ادعاء الحاكم مثيرًا للشك لسببين، أولا: الشريعة الإسلامية لم تكن تطبق بامتياز عام 1934، وثانيا: أن توقيع

- "الكويت: الرقابة على أسعار الصرف"، مذكرة بنك إنجلترا، سبتمبر 1963، النسخة الأصلية 14/72<sup>185</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>187</sup>- بيتر مانسفياد، الكويت: طلائع من منطقة الخليج، لندن: هاتشينسون، 1990، ص. 32؛ يو. اس. اف. آل صباح، الاقصاد النفطى للكويت، لندن: كيجان بول الدولي، 1980، ص. 39.

<sup>-</sup> مذكرات حول اجتماع مع سي. ايه. بي ساوثويل أعدها اتش. تي. كيمب، 7 نوفمبر 1951، بي بي 107364<sup>188</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>189</sup>- مذكرة موجزة أعدتها آلان ليفيت، 3 يوليو 1950، الخارجية البريطانية 82117/371.

أحمد على الاتفاق يلزمه هو وخلفائه بمراعاة شروطه، بما فيه الحق في طلب التحكيم. 190 وجاء رد شركة النفط الكويتية على مماطلة الحاكم بتأجيل النظر في زيادة العائدات النفطية إلى أن يتم تسوية النزاع حول الجزر. 191 على الرغم من صعوبة تحديد السبب والنتيجة بدقة ، وبعد هذا الإعلان بفترة قصيرة، تخلى "بالانتير" عن فكرة إقحام الشريعة الإسلامية في النزاع بين الحاكم وشركة النفط الكويتية؛ 192 اضافة الى ذلك، كانت التطورات التي حدثت في السعودية بمثابة حافر لتسوية مسألة العائدات في الكويت.

في ديسمبر (كانون الأول) 1950، توصلت حكومة السعودية إلى اتفاق تقاسم الأرباح 50/50 مع الشركة العربية-الأمريكية للنفط، 193 وهو اتفاق يتطلع إليه منتجو النفط الأخرين في الشرق الأوسط؛ وفي الأول من إبريل (نيسان)، أخذ رئيس الوزراء العراقي "نوري السعيد" على عاتقه علانية تحقيق نتيجة إيجابية اقتداءً بما فعلته السعودية. 194 وخلال المفاوضات الناتجة عن ذلك، وجدت شركة النفط الأنجلو-الإيرانية، والتي تمتلك نصف شركة النفط الكويتية، مايقارب من ربع شركة نفط العراق، نفسها في موقف ضعيف؛ ولا سيما، الخسائر التي لحقت بقطاع النفط عقب إلغاء الحكومة الإيرانية لامتيازها في مارس (آذار) 1951، وما ترتب عليها من نقص في إنتاج نفط الشركة، وبالتالي باتت أكثر اعتمادا على المنتجين الأخرين. 195

للخارجية البريطانية، 27 يوليو 1950، الخارجية البريطانية 82117/371. <sup>191</sup>- خطاب من ساوثويل إلى كيمب، 13 أكتوبر 1950، الخارجية البريطانية 82117/371.

<sup>-</sup> برقية من جاكنز إلى الخارجية البريطانية، رقم 225، 31 أكتوبر 1951، الخارجية البريطانية 82117/371<sup>192</sup>.

<sup>194-</sup> إرفين اتش. أندرسون، أرامكو، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية: دراسة ديناميكيات سياسة النفط الأجنبية، 1933-1950، برينستون، نيو جيرسي: مطبعة جامعة برينستون، ديناميكيات سياسة النفط الأجنبية، 1933-1950، برينستون، نيو جيرسي: مطبعة وتطويره، النسخة الثانية، لندن، مطبعة جامعة أكسفورد، 1961، ص. 210؛ إرفين اتش. أندرسون، "صناعة النفط الأمريكية واتفاقية المناصفة لعام 1950"، وفي جايمس ايه. بيل وويليام روجر لويس (محرران)، مصدق، شركة النفط الوطنية الإيرانية، لندن: إي. بي. توريس، 1988، ص. 163-163.

<sup>&</sup>lt;sup>195</sup>- دانيال سيلفر فارب، "مراجعة امتياز التنقيب عن النفط في العراق، 1949-1952"، دراسات شرق أوسطية، 32، 1 (1996).78:

<sup>&</sup>lt;sup>195</sup>- المرجع السابق. صفحتي 77-78.

بحلول يوم 13 أغسطس (آب)، تم التوصل إلى اتفاق على أساس مبدأ تقاسم الأرباح بنسبة 50/50، وتم توقيع الاتفاق بصورته النهائية في 3 فبراير (شباط) 1952. وفي أبريل (نيسان) 1951، قدم عبد الله طلب آخر لشركة النفط الكويتية لزيادة العائدات. 197 في أوائل شهر يوليو (تموز)، وافقت الشركة من حيث المبدأ على صيغة تقاسم الأرباح بنسبة 50/50. 198 ومع ذلك، أثارت احتمالية حدوث ارتفاع حاد في الثروة النفطية في الكويت بعض سوء الفهم في وايت هول (المقر الملكي ببريطانيا).

أوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن: "امتياز شركة النفط الكويتية ينص على أن تكون المدفوعات إلى الحاكم بالروبية الهندية، نحن قلقون إزاء تأثير أي بند مماثل في الاتفاقية الجديدة في أرصدة الإسترليني في الهند عندما تتزايد قيمة المبالغ المدفوعة". 199 في الواقع، كانت وزارة الخارجية البريطانية قلقة من مغبة أن يؤدي شراء الشركة من البنك الاحتياطي الهندي الروبية بالجنيه الإسترليني إلى زيادة أرصدة الإسترليني في شبه القارة الهندية، في وقت كانت تتفاوض فيه بريطانيا على اتفاق مالي طويل الأجل للحد منه. 200 ولذلك، كانت وزارة الخارجية البريطانية حريصة على صياغة اتفاقية امتياز جديدة مع حاكم الكويت تنص على أن تكون المدفوعات بالكامل بعملة الجنيه الإسترليني؛ وعلى الرغم من موافقة الحاكم على الفور للقي الإسترليني من الشركة الأنجلو-إيرانية، إلا أنه طالب أن تكون لتكون

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup>- جيه. اتش. بامبرج، تاريخ شركة بريتيش بتروليوم: المجلد الثاني" السنوات الأنجلو-إيرانية، 1928- 1958: بحث في السياسات العراقية، لندن، مطبعة جامعة أكسفورد، 1960، ص. 64.

<sup>197-</sup> كريستال، النفط والسياسات في الخليج، ص. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>199</sup>- برُقية من ساوِتُويْل إلى ال. تي. جوردون (المدير العام، شركة نفط الكويت)، 12 يوليو 1951، بي بي بي 106876.

 $<sup>^{20}</sup>$ - برقية من الخارجية البريطانية إلى دار المندوب السامي في البحرين، رقم 534، 10 أكتوبر 1951، الخارجية البريطانية 91337/371.

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup>- للاطلاع على مناقشة حول أرصدة الإسترليني في الهند، انظر بي. ار. توملينسون، "العلاقات الهندية-البريطانية في عصر ما بعد الاستعمار: مفاوضات حول أرصدة الإسترليني، 1947-1949"، "مجلة التاريخ الإمبراطوري وتاريخ الكومونولث، 13، 3 (1985): 162-142.

المدفو عات بالدو لار من شركة نفط الخليج (Gulf Oil)، الشريك الأمريكي لشركة نفط الكويت. $^{201}$ 

كان الحاكم يتلقى المدفوعات بالفعل بعملة الدولار من شركة النفط الأمريكية المستقلة (أمينويل)، والتي عقدت اتفاقية امتياز منذ عام 1948 في المنطقة المحايدة بين المملكة العربية السعودية والكويت. 202 وعلى النقيض من الممارسة العادية في منطقة الإسترليني، لم يجمع الحاكم الإيرادات بالدولار في لندن 203. كانت بريطانيا مستعدة للخضوع لشروط "امتياز أمينويل" حيث أن الدفعة السنوية بلغت 625 ألف دولار فقط. ورغم أن المبالغ المتضمنة في مسألة شركة النفط الكويتية كانت ضخمة للغاية، كما أوضحت وزارة الخارجية البريطانية، لدرجة أن "مزيد من الاختراقات المقترحة في ممارسات منطقة الإسترليني من شأنها أن تؤدي إلى تورط المملكة المتحدة في صعوبات جمة وحرج شديد. وهذه السابقة بدورها متشكل تهديدًا على الأساس الكلي لمنطقة الإسترليني ذاتها، والتي تعد ذات أهمية حبوية بالنسبة للمملكة المتحدة والكومنولث.

أعرب البريطانيون عن عدد من المخاوف المحددة. أولا: كانت بريطانيا مترددة حيال التخلي عن الدولارات التي حصلت عليها من مشتريات نفط الخليج بالجنيه الإسترليني من لندن لدفع حصتها من المدفوعات للحاكم. 205 وعلاوة على ذلك، كانت وزارة المالية البريطانية قلقة بشأن التأثير المحتمل لاقتراح الحاكم على الأعضاء الأخرين المنتجين للنفط في منطقة الإسترليني مثل العراق، 206 وكان تعزيز موقف بريطانيا يعد بمثابة التصميم على

<sup>-</sup> برقية من بلي إلى الخارجية البريطانة، رقم 235، 11 نوفمبر 1951، الخارجية البريطانية 91338/371.

<sup>202-</sup> خطاب من هاي إلى بيفن، رقم 122، 23 يوليو 1948، برنامج الأشغال والتقديرات 1957/33.

<sup>203-</sup> خطاب من ال. ايه. سي فراي إلى بلي، 28 أبريل 1954، برنامج الأشغال والتقديرات 2082/33.

<sup>&</sup>lt;sup>205</sup>- برقية من الخارجية البريطانية إلى دار المندوب السامي في البحرين، رقم 619، 17 نوفمبر 1951، الخارجية البريطانية 91338/371.

<sup>206- &</sup>quot;المدفوعات بموجب اتفاقية نفط الكويت"، مذكرة أعدتها روز، 13 نوفمبر 1951، الخارجية البريطانية 91338/371.

<sup>206-</sup> المرجع السابق.

المحافظة على احتياطيات الدولار النادرة من خلال الحصول على الجزء الأكبر من النفط لها بالجنيه الإسترليني، وهو المبدأ الذي سيتم تقويضه إذا بدأت شركات النفط تقديم المدفوعات لمنتجي النفط في الشرق الأوسط بالدولار.207

أُجريت المناقشات النهائية بين عبد الله وشركة نفط الكويت حول الامتياز الجديد في الكويت في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ وقد لاحظ بيلي "أن الصعوبة الرئيسية. . . في المفاوضات"

كانت تكمن من ناحية أن شيخ الكويت كان جاهلًا ومعاديًا للأفكار الجديدة وشديد الحساسية حيال أي انعكاس على "شرفه" (الذي يُعتبر في هذه الحالة يحرزه تقدمًا في الكويت من خلال شركة النفط الخاصة به مثلما فعلت الدول الأخرى وأبرزهم العراق)؛ ومن جهة أخرى، كان المحامون الأمريكيون، الذين يقدمون المشورة للمفاوضين، عاجزين تمامًا عن تقديم دعمهم لبيان سهل ودون المستوى-النوع الوحيد الذي يفهمه الشيخ. 208

قاد المفاوضات، خلال المراحل النهائية، العضو المنتدب لشركة نفط الكويت "سي. ايه. بي. ساوثويل"، وهو الرجل الذي وصفه "بيلي" أنه "متبلد الذهن وغير دقيق". وخلص بيلي إلى ذلك بقوله "كم هو من المؤسف أنه مع تواجد مثل هذه المصالح على المحك، لا يمكن للشركة الأنجلوليرانية للنفط أن تستعين بمفاوض على مستوى عالٍ من الكفاءة. وعلى الجانب الكويتي، أثبت كيمب، الذي يثق فيه عبد الله ضمنيا، أنه الشخصية الأكثر تأثيرا. على عكس كرايتون الذي كان شخصية هامشية؛ وبعيدًا عن استشارته خلال المناقشات مع شركة نفط الكويت في عام 1951، فقد حُرم كرايتون بالفعل حتى من إلقاء نظرة على الاتفاق النفطى الجديد. و200

على الرغم من الصعوبات وسوء الفهم الواضح الذي اتسمت به المحادثات بين شركة نفط الكويت والحاكم، فان اتفاقية الامتياز الجديدة جاهزة للتوقيع في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). وبموجب هذه الاتفاقية،

<sup>207</sup> وكدليل على أهمية هذا الشاغل، بحلول ديسمبر 1951

<sup>&</sup>lt;sup>208</sup>- خطاب من بلي إلى هاي، 12 ديسمبر 1951، الخارجية البريطانية 91340/371.

<sup>&</sup>lt;sup>209</sup>- مذكرة موجزة أعدها سيربيل، 3 مارس 1952، تى 4287/236.

كانت الأرباح تقسَّم بالمناصفة بين الشركة والحاكم، على أن تكون حصة الأخير في شكل مدفوعات عوائد حسب النسبة المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز لعام 1934، وضريبة الدخل المحلية. 210 وتم تأطير أحكام الدفع بهذه الطريقة للسماح لنفط الخليج بالمطالبة بالإعفاء الضريبي في الولايات المتحدة على حساب الضريبة المدفوعة في الكويت. 211 وعلى الرغم من مطالبة الشركة الأنجلو-إيرانية بإعفاء مماثل في المملكة المتحدة، تم رفض طلبهم بحجة أن الضريبة المقترحة لا تمثل ضريبة الدخل الحقيقية التي يمكن اعتبارها ضريبة مماثلة لتلك المفروضة على الشركة في بريطانيا. 212 وفيما يتعلق بالجزر المتنازع عليها، كبر وقاروه وأم المرادم، كانت شركة نفط الكويت مستعدة لتقديم تتازلات لمصلحة ضمان تسوية أوسع نطاقا. في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 1951، سُمح لساوثويل بالتنازل عن مطالب الشركة بشأن الجزر الثلاث، 213 وهو ما تقرر في اتفاقية الامتياز الجديدة. 214 لقد شعر البريطانيون بكثير من الارتياح بعدما وافق الحاكم على تلقى كل مدفوعاته من شركة نفط الكويت بالجنيه الإسترليني، عقب تقديم ضمانات باعتراف بريطانيا بحقه في تحويل الجنيه الإسترليني إلى روبية أيا كانت المبالغ المطلوبة لتلبية الاحتياجات الراهنة؛ وبأن بريطانيا سوف توفر دو لارات لأية سلع أساسية لصالح الدولة قد تكون غير متوفرة بالجنيه الإسترليني. 215 وتعهدت بريطانيا بأن لا تطالب بخضوع الدولارات التي

<sup>&</sup>lt;sup>211</sup>- توقيع مذكرة تفاهم بواسطة سي. ايه. بي. ساوثويل للشركات واتش. تي. كيمب لجلالته، 26 نوفمبر 1951، الخار جبة البريطانية 91340/371

 $<sup>^{212}</sup>$ - "قانون ضريبة الدخل في الكويت"، مذكرة أعدتها روز، 15 ديسمبر 1951، الخارجية البريطانية 91340/371.

<sup>212-</sup> المرجع السابق.

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup>- برقية من نيفيل ايه. جاس (المدير العام، شرطة الأنجلو-الإيرانية للنفط) إلى ساوثويل، 9 نوفمبر 1951، بي بي 107579.

<sup>&</sup>lt;sup>215</sup>- توقيع مذكرة تفاهم بواسطة سي. ايه. بي. ساوثويل للشركات واتش. تي. كيمب لجلالته، 26 نوفمبر 1951، الخارجية البريطانية 91339/371.

<sup>&</sup>lt;sup>216</sup>- مذكرة "المدفوعات بموجب اتفاقية نقط الكويت" أعدتها روز، 13 نوفمبر 1951، الخارجية البريطانية، 6 البريطانية 91338/371 مذكرة حول اجتماع في غرفة جولدزمان في وزارة الخزانة البريطانية، 6

يحصل عليها الحاكم من شركة النفط الأمريكية المستقلة للاحتياطات المركزية في لندن، وأن تقترح ضرورة استغلالهم في تمويل إنفاقه بالدولار على التنمية. 216 اضافة الى ذلك، كانت السلطات البريطانية في الكويت على استعداد للتعامل مع طلبات عائلة آل الصباح الحاكمة فيما يتعلق بصرف العملات الأجنبية، سواء لأغراض السفر إلى الخارج أو شراء ممتلكات في الخارج، مع حرية تصرف ملحوظة؛ وكما أوضح المندوب السياسي "جي. سى. بي. ريتشموند" عام 1960 أن: "هذا الاستثناء لصالح الحاكم وعائلته و عدد قليل من كبار الشيوخ، هو الثمن الذي ندفعه لتأمين اتفاق الحاكم بقبوله تلقى عائداته كافة من شركة نفط الكويت بالجنيه الإسترليني وعدم الإصرار على عملة الدولار". 217 وقبل ثلاث سنوات، أشار المستشار الاقتصادي والمندوب السامي "إن. ام. بي. رايلي" إلى "حقيقة أن الحاكم يمكنه تجميد أمواله بالدولار التي يحصل عليها من شركة النفط الأمريكية المستقلة، والتي ستسمح له \_ إلى حد كبير-البقاء مع شركة نفط الكويت بنظام الدفع بالجنية الإسترليني وهو مطمئن". 218 وبعد أن حصل البريطانيون على موافقة الحاكم لقبول المدفوعات بالإسترليني، واجه البريطانيون مشكلة ضمان توظيف دخله بطرق لن تضر بمنطقة الإسترليني. وسيكون هذا هو موضوع الفصل القادم.

فبراير 1952، تي 4287/236؛ "الكويت: امتياز لقاع البحر"، مذكرة موجزة أعدها ايه. ديوك، 29 نومفبر 1956، تي، 5197/236.

<sup>-</sup> مذكرة "مراقبة صرف العملات في الخليج العربي" أعدها بي تي. سلومان، 2 أبريل 1954، تي 705/231<sup>216</sup>.

اله. بومونت، رقم 57/18/10814، 25 يوليو 1957، يوليو 1957، 25 يوليو 1957، 25 يوليو 1957، تي 5199/236.

وأي خطاب من ان. ام. بي. رايلي إلى إم. إي. جونستون (الخزانة)، رقم 57/18/10814، 25 يوليو 1957، نقى 5199/236.

## الفصل الثاني: المشاكل الاستثمارية والإدارية 1952-1952

تعد مشكلة تكيف الإدارة في الكويت مع الضغوط المتزايدة مشكلة ضخمة، والتي فُرضت عليها كنتيجة للعائدات المتزايدة والتوسع الاقتصادي. 219 لا يحق لحكومة صاحبة الجلالة التدخل على نحو مباشر في الشئون الداخلية ولا يمكنها ممارسة نفوذها إلا من خلال التوجيه والمشورة ... وثمة حقيقة مأساوية أخرى لا مفر منها ألا وهي أن نصائحنا في الشؤون الداخلية، وخصوصًا في مسألة التنمية، بعيدة كل البعد عن أن تكون موضع ترحيب. وينظر الحاكم ولاسيما عائلته (وفقا لتقاليد العرب) إلى مسألة التصرف في عائدات النفط باعتبارها شأنهم الخاص وتساورهم شكوك عميقة حيال محاولات التدخل. 220

بعد ضمان موافقة الحاكم على استلام مستحقاته من شركة نفط الكويت بعملة الجنيه الإسترليني، لم يتبق أمام البريطانيين سوى أزمة ضمان استخدام فائض العائدات على نحو يعود بالفائدة القصوى على بريطانيا ومنطقة الإسترليني، على أن لا يتسبب ذلك في وقوع اضطرابات تذكر في الكويت؛ كما حذرت و زارة الخارجية البريطانية من ذلك بقولها:

إن الكويت تواجه مخاطر التضخم والإفراط في النفقات وتأثير انخفاض محتمل في الإيرادات في المستقبل. وفيما يتعلق بمنطقة الإسترليني، هناك خطر على ميزان مدفوعات المملكة المتحدة والذي يمكن أن ينجم عن الإنفاق أو الإقراض خارج البلاد بصورة عشوائية. 221

<sup>&</sup>lt;sup>219</sup>- مذكرة موجزة بواسطة سي. إم. روز، 6 مايو 1952، الخارجية البريطانية 98325/371.

<sup>&</sup>lt;sup>221</sup>- "الكويت"، مذكرة موجزة بواسطة ال. ايه. سي. فراي، 26 أكتوبر 1954، الخارجية البريطانية 109822/371.

<sup>222-</sup> مسودة وثيقة الخارجية البريطانية حول موقف حكومة صاحبة الجلالة وسياستها تجاه الكويت، 15 أبريل 1953، برنامج الأشغال والتقديرات 1927/33.

وفي كتاب "الجزيرة العربية بدون سلاطين"، يصف فريد هاليداي آل الصباح أنهم خدم ورعاة مطيعون للمصالح الإمبريالية. 222 وعلى النقيض من ذلك التفسير، خلقت الصحوة السريعة للعائلة الحاكمة فيما يتعلق بوضعها وثروتها الجديدتين ظروفًا غير مؤاتية لممارسة النفوذ البريطاني على الكويت والإدارة الداخلية؛ ومع ذلك، كانت هذه الصحوة بمثابة قيمة وضعت على عاتق المشيخة، وكذلك تلك المخاوف حول الأضرار المحتملة التي قد تتسبب فيها سوء الإدارة الاقتصادية والإدارية للمصالح البريطانية، هي التي دفعت بريطانيا، من خلال حزمة من تقديم المشورة غير الرسمية والضغط الرسمي، للتدخل في الشؤون الكويتية؛ ويمكن ملاحظة ذلك فيما يتعلق باستثمار الفائض الإسترليني للحاكم.

## أولاً

في محاولة لتعويض خسارة النفط الذي كان يتم الحصول عليه من إيران في أعقاب تأميم رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق لشركة النفط الأنجلو- إيرانية في مارس (آذار) 1951؛<sup>223</sup> بدأت شركة نفط الكويت، المملوكة نصفها من جانب الشركة الأنجلو-إيرانية، في زيادة الإنتاج في الكويت.<sup>224</sup>

<sup>-</sup> فريد هاليداي، الجزيرة العربية بدون سلاطين، هارموندسورث: دار بنجوين للنشر، 1979، ص. 132-432.

<sup>&</sup>lt;sup>224</sup> ولروايات أزمة التأميم، انظر "الإمبراطورية البريطانية في الشرق الأوسط" لروجر لويس، 1986- 1952: القومية العربية والولايات المتحدة والإمبريالية ما بعد الحرب، أكسفورد: كلارندون، 1984، ص. 632-689؛ جيه. اتش. بامبرج، تاريخ شركة النفط البريطانية: الإصدار الثاني: السنوات الأنجلو- إيرانية، 1928-1954، كامبردج: دار نشر جامعة كامبردج، 1994، ص. 140-511؛ جيمس كابل، التذخل في عبادان: بلان بوكانير، باسينستوك: ماكميلان، 1991؛ مصطفى علم والنفط والسلطة والمبدأ: تأميم النفط الإيراني وتوابعه، سيراكبوز، نيويورك: دار جامعة سيراكوز للنشر، 1992. عندهور، 2052- سوزان سترانح، الإستراليني والسياسة البريطانية: دراسة سياسة للعملات الدولية في تدهور، أكسفورد، دار جامعة أكسفورد للنشر، 1971، ص. 107؛ هوما كاتوزيان، "مقاطعة النفط والاقتصاد

السياسي: مصدق واستراتيجية الاقتصادات غير النفطية"، في جيمس ايه. بيل وويليام روجر لويس (محرران)، مصدق، النفط والقومية الإيرانية، لندن: إي. بي. توريس، 1988، ص. 207.

و على سبيل المثال، في ديسمبر (كانون الأول) 1950، بلغ إنتاج النفط في الكويت خمسمائة ألف برميل يوميا؛ وبحلول أكتوبر (تشرين الأول) من العام التالي، ارتفعت هذه النسبة إلى أكثر من سبعمائة ألف، مع احتمالية بلوغها تسعمائة ألف برميل يوميًا بحلول الربيع في عام 225.1952 شهد ارتفاع الإنتاج- مقرونًا باتفاقية اقتسام الأرباح مناصفة لعام 1951-نموًا مفاجئًا وهائلًا في عائدات الكويت من 6 مليون جنيه إسترليني في عام 1951 إلى الرقم المتوقع والذي يتراوح ما بين خمسين إلى ستين مليون جنيه إسترليني للعام المقبل. <sup>226</sup> كانت مسألة استثمار الحاكم لأرصدته بعملة الإسترليني أحد القصايا التي تثير القلق بصورة خاصة؛ ومع أخذ النقص المستمر في الدولار بعين الاعتبار، قال أحد المسئولين في وزارة المالية البريطانية: "الن يكون من السهل إقناع الشيخ بوضع أمواله في الإسترليني في وقت يبدو فيه الدو لار أكثر جاذبية بالنسبة له من أي وقت مضي". 227 وعلاوة على ذلك، أشار بنك إنجلترا إلى: "أن حقيقة ذهاب الكثير من الأموال بعملة الجنيه الإسترليني إلى هذه المنطقة البدائية الحيوية يجعل هذه المشكلة ذات أهمية بالغة". 228 قيما وصف المندوب السامي لدى دول الخليج العربي، السير روبرت هاي، الوضع أنه "مخيف"، وشدَّد على أنه "حانّ الوقت تمامًا للبدء في توجيه الحاكم إلى الوجهة الصحيحة فيما يتعلق بالتعامل مع فائض إير إداته". 229

كانت وزارة الخارجية البريطانية أيضًا تعى التحديات التي تواجه كلاً من بريطانيا والكويت في ضوء التزايد السريع لعائدات النفط؛ وقام رئيس قسم

<sup>&</sup>lt;sup>226</sup>- خطاب من اتش. جي. جاكنز إلى السير روبرت هاي، 16 أكتوبر 1951، الخارجية البريطانية

<sup>227-</sup> الخليج العربي: مراجعة سنوية لعام 1951، الخارجية البريطانية 98323/371؛ برقية من مكتب العلاقات بالكومنولث إلى مكتب المندوب السامي البريطاني في الهند، رقم 1876، 4 أكتوبر 1951، تي .4286/236

<sup>&</sup>lt;sup>227</sup>- "الخليج العربي"، مذكرة موجزة بواسطة ام. تي. فليت، 21 يناير 1952، تي 4286/236.

<sup>229- &</sup>quot;نفط الشرق الأوسط: العراق والخليج العربي"، مذكرة بواسطة بنك إنجلترا، 23 نوفمبر 1951، -برنامج الأعمال والتقديرات 1969/33.

<sup>230 -</sup> خطاب من هاي إلى جي. دبليو. فيرلونج، رقم 16/111.12، 13 نوفمبر 1951، الخارجية البريطانية 91300/371.

الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية "جي دبليو فيرلونج" بتجسيد موقف عائدات النفط، قائلا إن: "التنبؤ بالزيادة الهائلة في الإنتاج في الكويت وقطر، مصحوبة بارتفاع معدلات العائدات التي من المرجح أن يتلقاها الحكام، قد يؤدي إلى أن نمو الدخل، وخاصة في الكويت، بشكل مفرط ليتجاوز حاجة هذه الدول الصغيرة"؛ وأضاف فيرلونج قائلا: "ومن ناحية أخرى، فإن السياسة القائمة على توجيه كل دولة نحو الاستقلال النهائي تحول دون تحمل المسئولية المباشرة عن إدارة هذه الدول؛ وتعد قدرة الحكام وشعوبهم على تطوير إدارات قادرة على التعامل مع هذه الإيرادات الضخمة محدودة للغاية". 230 وقد شارك وزير الخارجية البريطاني "أنطوني إيدن" في النقاش، موضحًا أن "الأمر يتطلب مراقبة الأوضاع. أعرف معظم هؤلاء المشايخ بشكل جيد إلى حد ما، وينبغي علينا اتباع سياسة مخطط لها بشكل جيد وإلا فقد نواجه متاعب". 231

تم التوصل إلى استنتاج، خلال انعقاد اجتماع لمسئولين في وزارة الخارجية البريطانية في بداية عام 1952، مفاده أن "حكومة صاحب الجلالة لديها مصلحة مزدوجة في مجال استخدامات عائدات الكويت الضخمة من الإسترليني بحكم التزامها تجاه الحاكم باعتبارها سلطة حامية ومن خلال مصلحتها في الحفاظ على وضع الإسترليني. 232 وفي نهاية عام 1951، دعا السير روبرت هاي إلى إيفاد مسؤول إلى الكويت لتقديم توصيات إلى الحاكم فيما يتعلق بالتعامل مع فائض العائدات. 233 واقترح الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية السير "وليام سترنج" أن يبدأ نائبه السير روجر

<sup>- &</sup>quot;الخليج العربي"، مذكرة موجزة أعدها فيرلونج، 5 نوفمبر 1951، الخارجية البريطانية 91283/371<sup>230</sup>.

 $<sup>^{231}</sup>$ - مذكرة موجزة أعدها أنطوني إيدن، الأول من ديسمبر 1951، الخارجية البريطانية 91283/371. مذكرة اجتماع عُقد غي الخارجية البريطانية لمناقشة إدارة عائدات نفط الخليج العربي، 15 يناير 1952، برنامج الأشغال والتقديرات 1969/33

<sup>-</sup> خطاب من هاي إلى فيرلونج، رقم 16/111.12، 13 نوفمبر 1951، الخارجية البريطانية . 91300/371<sup>233</sup>

ماكينس في زيارة دراسية إلى الخليج العربي؛234 وقَبِل ماكينس المهمة ليسافر إلى الكويت في فبراير (شباط) 1952، وكان برفقته اسي. إي. لومبي "235 و "دى. ار. سيربيل" من وزارة المالبة البريطانية؛ والتقى الثلاثة مسئولين بالحاكم في تاريخ 20 فبراير (شباط) 1952. وفي إطار الإبلاغ عن نتائج هذه المناقشات، أشار ماكينس إلى أنه "كان من الصعب بما فيه الكفاية الشرح لنوري (رئيس الوزراء العراقي) طبيعة سير العمل في منطقة الإسترليني، لكن لا يسعني وصف صعوبة القيام بذلك مع عبد الله". 236 وأثناء الاجتماع، حاول ماكينس إفهام الحاكم حقيقة أن جزءًا من حجم دخله من شركة نفط الكويت فقط يمكن استغلاله في مشاريع الإنفاق والتنمية الحالية؛ وإنقسمت مقترحات ماكينس المحددة إلى فئتين: اختيار مستشارين لتخصيص الأموال لتغطية النفقات العادية والتنموية للحكومة، وإنشاء لجنة مصغرة في لندن للاستثمار بالأوراق المالية بالجنيه الإسترليني نيابة عن الحاكم. وعندما ضغط عبد الله لاستيضاح الخطر المحدق بالجنيه الإسترليني فيما يتعلق بأرصدته غير المستخدمة، ركز ماكينس على احتمال فقدان الثقة في الإسترليني؛ وقال إنه: "إذا بقيت هذه المبالغ الكبيرة غير مستثمرة، فإنها قد تثبت تراجع نفوذ الإسترايني ذو المصلحة المتبادلة المشتركة مع الكويت ودول أخرى في منطقة الإسترايني. 237 ومع ذلك، راوغ الشيخ متعهدًا فقط باستشارة ممثله في لندن، كيمب؛ وعندما التقي كيمب مع مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية، أعرب عن رأى مفاده: أنه كان هناك فرصة جيدة أمام

<sup>-</sup> مذكرة موجزة بواسطة السير ويليام سترانج، 10 سبتمبر 1951، الخارجية البريطانية 91341/371.

<sup>&</sup>lt;sup>236</sup> - كلاود ايفان لومبي (1905-1978)؛ مرافق؛ بنك تشار ترد، 1924-1941؛ وزارة المالية، حكومة العراق، 1941-1944؛ منتشار للحكام، 1965-1964؛ مستشار للحكام، 1965؛ مستشار للحكام، 1965؛ مدير، البنك البريطاني للشرق الأوسط، 1965-1977؛ رئيس مجلس الإدارة، 1967-1976؛ عضو، مجلس النقد الكويتي، 1960-1960؛ مجلس النقد الأردني، 1956-1960؛ مجلس النقد الليبي، 1956-1956.

<sup>-</sup> برقية من سير روجر ماكينس إلى لخارجية البريطانية، رقم 24، 21 فبراير 1952، تي 4287/236

<sup>237-</sup> المرجع السابق.

الحاكم لقبول مقترحات بريطانيا في مجال الاستثمار. 238 وعلى الرغم من ذلك، حذر كيمب في وقت لاحق من مغبة ممارسة أي ضغوط ضد الحاكم، مما يشير إلى اتباع نهج أخر حياله في الخريف؛ وتم تأجيل المقترحات الاستثمارية أيضا إثر نشوب مشاكل إدارية حادة أثرت بشكل سلبي على الكويت عام 1952.

في شهري أبريل ومايو (نيسان وآيار)، روَّج المندوب السامي "سي. جيه. بيلي" والمدير العام لشركة نفط الكويت "لي. تي. جوردن" لشائعات حول تخلّ محتمل للشيخ عبد الله عن العرش.<sup>239</sup> وتم تأكيد صحة الخبر من جانب وزير الخارجية الكويتي عبد الله الملا صالح، الذي أبلع "بيلي" أن الحاكم يعاني من مشاكل كبيرة تتمثل في عصيان وتبذير مشايخ أخرين، لذا هدد الحاكم بالتخلي عن العرش في محاولة لاستعادة السيطرة على الأمور من جديد.<sup>240</sup> كان من بين الجرائم الرئيسية التي تورط فيها المشايخ هي وضع اليد على مساحات شاسعة من الصحراء بهدف المطالبة بمبالغ مالية ضخمة كتعويض عند استعادة الأراضي لمشاريع التنمية. وتعليقا على هذه الممارسات الخاطئة، ارتأى بيلي أنه: "لا نظير لأل الصباح في ممارسة الجشع والأنانية، حتى في دول الخليج"<sup>141</sup> اضافة الى ذلك، أفاد تقرير الكويت الإداري لعام 1951، أن المشايخ مذنبون "بالتصرف في كثير من الكويت الإداري لعام 1951، أن المشايخ مذنبون "بالتصرف في كثير من الأحيان بصورة مستقلة عن سلطة الحاكم المركزية، كما فعل البارونات في عهد ما قبل تيودور".<sup>242</sup> وأقر هاي أن: "الصراع في الوقت الراهن بين الشعب بأسره عهد ما قبل تيودور". ألمحين أقوى من الصراع القائم بين الشعب بأسره الملك والبارونات الجامحين أقوى من الصراع القائم بين الشعب بأسره

<sup>238</sup> ـ "الكويت"، مذكرة موجزة بواسطة إي. ايه. برثوود، 26 فبراير 1952، تي 4287/236.

<sup>&</sup>lt;sup>240</sup>- برقية من سي. جيه. بلي إلى الخارجية البريطانية، رقم 91، 28 إبريل 1952، الخارجية البريطانية <sup>240</sup>- برقية من سي. جوردون إلى سي. ايه. بي. ساوثويل، رقم 190، 6 مايو 1952، بي بي. ساوثويل، رقم 190، 6 مايو 1952، بي بي. 106876.

برقية من بلي إلى الخارجية البريطانية، رقم 93، 29 إبريل 1952، الخارجية البريطانية  $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$ 

<sup>-</sup> برقية من بلي إلى الخارجية البريطانية، رقم 93، 29 إبريل 1952، الخارجية البريطانية  $^{241}$  .98325/371

<sup>&</sup>lt;sup>242</sup> - التقرير الإداري للكويت لعام 1951، الخارجية البريطانية 98323/371.

والطبقة الأرستقراطية". 243 وجاء رد وزارة الخارجية البريطانية على شعور تصاعد الأزمة في الكويت بإحياء فكرة إنشاء مجلس تنفيذي يتألف من كبار الشيوخ، حيث يخولهم سلطة اتخاذ القرارات وإصدار تعليمات في المجالات كافة، وفي الوقت نفسه سيكونون مسؤولين مباشرة أمام الحاكم. 244 وبصورة أكثر إثارة للجدل، دعت وزارة الخارجية البريطانية إلى تعيين مستشار بريطاني كبير للإشراف على جميع الأمور الإدارية والاقتصادية، والمالية، إلى جانب كونه عضوًا في المجلس التنفيذي المحتمل. وفي إشارة إلى اقتراح التعيين، لاحظ السير روبرت هاي مع ذلك: "أن الأمر لن يحظي بشعبية كبيرة في الكويت بل من الممكن أن يصبح الحاكم ايضا أكثر ميلا إلى التخلي عن العرش إذا أعتقد إننا مصرون على ذلك". 245 وعلاوة على الرجل المناسب تمامًا لشغل هذا المنصب"، إلا أن هاي كان على استعداد الرجل المناسب تمامًا لشغل هذا المنصب"، إلا أن هاي كان على استعداد لمنحه بضعة أشهر أخرى قبل أن يسعى لاستبداله. 246

لقد أعرب كرايتون بنفسه، وهو أمر متوقع، عن شكوك أولية حيال تعيين مستشار بارز. وقال كرايتون إن "استخدام كلمة (بارز)"

يشير إلى وجود اعتقاد، في مكان ما، أن الصعوبات التي نواجها هنا أثناء مهمتنا سوف تتطلب تقديم مشورة أكثر نضجًا وخبرة من تلك التي يتلقاها صاحب السمو حاليا. فإذا كان هذا هو الحال. . . فإنه يكشف عن سوء فهم للأسباب الجذرية التي تقف وراء هذه الصعوبات. هذه الأسباب هي: (1) عدم وجود إدارة أساسية مناسبة للتعامل مع مخطط تنموي كبير للغاية تلتزم به الدولة. (2)

<sup>243</sup>- خطاب من هاي إلى إيدن، رقم 64، 11 يونيو 1952، الخارجية البريطانية 98333/371.

<sup>&</sup>lt;sup>245</sup>- برقية من الخارجية البريطانية إلى البحرين، رقم 311، 30 إبريل 1952، الخارجية البريطانية .98325/371

برقية من هاي إلى الخارجية البريطانية، رقم 242، 30 إبريل 1952، الخارجية البريطانية 98325/371<sup>245</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>246</sup>- خطاب من هاي إلى ار. اف. دي سيرال، 21 إبريل 1952، الخارجية البريطانية 98349/371.

عدم قدرة أو رغبة الحاكم في فرض التدابير التي تم نصحه باتخاذها، واتفق على تبنيها لتحسين إدارته. 247

ومع ذلك، كان كرايتون يدعم فكرة اختيار مساعد شخصي للحاكم يتحدث العربية، وكذلك إشراك "خبراء" بريطانيين لرئاسة كل إدارة من الإدارات الحكومية. 248" وأعرب هاي عن تأييده لاقتراح كرايتون، بحجة أن "الحاكم و الجمهور عامة في الكويت على حد سواء سيقبلون عن طيب خاطر فكرة تعيين اثنين أو ثلاثة خبراء بريطانيين ذو مستوى منخفض أكثر من قبولهم تعيين مستشار رفيع المستوى على شاكلة بلجريف". 249 وبينما كانت بريطانيا تناقش التدابير المُلطفة الواجب اتخاذها، ازدادت المشاكل الإدارية على نحو أكثر خطورة، وكانت أنشطة الشيخ فهد-الأخ غير الشقيق للحاكم-أشد ما يقلقنا.

وبصفته عضوًا بارزًا في فرع العائلة الحاكمة أو لاد سالم، كان فهد يتولى دورًا قياديًا في الإدارة المالية، حيث سرعان ما اشتهر بسوء سمعته. وفي عام 1940، استغل المجلس الاستشاري فرصة غياب فهد عن البحرين لتفقد حساباته المصرفية؛ ولدى عودته، تم مواجهته ببعض الفوارق مما أسفر عن اندلاع نقاش حامي الوطيس، يقال إن فهد بصق خلاله على اثنين من أعضاء المجلس. 250 وشكك البريطانيون في مدى أمانته، حيث وصف المندوب السامي إدارة فهد المالية أنها "لا تضيف شيئًا له ولا لأرصدة الدولة"! 251 وكانت بريطانيا تنظر إلى فهد بعين الشك بسبب انتماءاته السياسية. فعلى سبيل المثال، خلال زيارته إلى الإسكندرية في أغسطس (آب) 1944، تسبب فهد في إثارة بعض القلق من خلال مناقشته لقضية الوحدة العربية مع تسبب فهد في إثارة بعض القلق من خلال مناقشته لقضية الوحدة العربية مع

 $<sup>^{247}</sup>$ - خطاب من جي. سي. ال. كرايتون إلى بلي، 13 مايو 1952، الخارجية البريطانية 98349/371. وأبد برقية من هاي إلى الخارجية البريطانية، رقم 310، 6 يونيو 1952؛ خطاب من هاي إلى ايه. دي. ام. روز، 7 يونيو 1952، الخارجية البريطانيو 93350/371.

<sup>-</sup> برقية من هاي إلى الخارجية البريطانية، رقم 26، 31 مايو 1952، الخارجية البريطانية 93350/371<sup>249</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>251</sup>- التقرير الإداري لمؤسسة الكويت السياسية لعام 1940، بواسطة ايه. سي. جالاوي، 26 يناير 1941، ار/364/5/15.

<sup>217/5/15.</sup> برقية من الوكيل السياسي إلى سي. جي. بريور، رقم 642، 23 أغسطس 1944، ار/217/5/15.

رئيس وزراء مصر النحاس باشا. 252 وقد تجسدت مخاوف بريطانيا حول فهد في وصف هاى له أنه "غير أمين تماما". 253 اضافة الى ذلك، اقترح هاي في تقديم المشورة إلى وزارة الخارجية البريطانية بشأن الكيفية التي ينبغي أن يُعامل بها الشيخ صعب المراس خلال زيارته إلى لندن في ديسمبر (كانون الأول) عام 1950: "المفروض التعامل معه باعتباره شقيق الحاكم، ولكن ليس بشكل مفرط للغاية نظرًا لسمعته السابقة بتهمة اختلاس أموال الدولة. 254 وتزايدت الشكوك في بريطانيا حول فهد عقب تعيين "اينوك سيفير دانكن" كأول قنصل أمريكي في الكويت في يونيو (حزيران) 255.1951 فقد قيل إن فهد أخذ دانكن "تحت جناحه" ووضع منزلًا لإحدى زوجاته تحت تصرف القنصل الجديد. 256 كما قام دانكن بتوظيف سالم كرابيت، صديق عراقى لفهد، ليكون بمثابة مترجم له 257

أتاحت إمبر اطورية فهد الإدارية في الكويت مجالًا واسعًا لإحباط الرغبات البريطانية. وفضلًا عن توليه رئاسة وزارة الصحة، تولى قيادة وزارة الأشغال العامة إلى جانب البلدية في أبريل (نيسان) 1952. تحدث "بيلى" إلى الحاكم وأشار عليه التخلص من فهد، إذ يساوره بالغ القلق إزاء تكديس كل هذه المناصب وسيطريته عليها. 258 بيد أن عبد الله لم يقدم على

252 - المرجع السابق.

<sup>254-</sup> برقية من هاي إلى الخارجية البريطانية، رقم 410، في الأول من ديسمبر 1950، الخارجية

البريطانية 82163/371.

<sup>254-</sup> المرجع السابق.

<sup>256</sup> قاومت بريطانيا في البداية تعيين قنصل أمريكي، خشية أن يؤدي ذلك لا محالة إلى مطالبات من مصر والعراق بتمثيل مماثل في الكويت (خطاب من بي. ايه. بي. باروز إلى جيه. بالمير (السفارة الأمريكية، لندن)، 16 أغسطس 1949، الخارجية البريطانية 75038/371).

<sup>&</sup>lt;sup>257</sup>- خطاب من جاكنز إلى القائم بأعمال المندوب السامي، رقم 6 (51/33/90)، 17 سبتمبر 1951، الخارجية البريطانية 91354/371.

<sup>-</sup> ميريام جويس، الكويت، 1945-1996: منظور أنجلو-أمريكي، لندن: فرانك كاس، 1998، ص.  $.16^{257}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>259</sup>- "إدارة الكويت والمستشارين"، مذكرة موجزة بواسطة روز، 23 يونيو 1952، الخارجية البريطانية .98351/371

شيء سوى المماطلة، وسرعان ما تجلت إمكانات فهد المعرقلة للمشاريع التنموية.

في يوليو (تموز) 1952، أبلغ فهد مراقب التنمية "دبليو. إف. هاستد" أنه لا يمكن تنفيذ قرارات مجلس التنمية إلا بعد موافقته وموافقة البلدية في وقت لاحق. 259 وكان هاستد قلقًا بشكل خاص إزاء إلغاء العقود مع الشركات البريطانية، وهي المخاوف التي تحولت إلى واقع عندما رفض فهد التأكيد على طلب يتعلق بتوفير المسكن لموظفي الإشراف على الحكومة. وتطورت الأوضاع حتى بلغت ذروتها، عندما قرر الحاكم القيام برحلة بحرية لمدة ثلاثة أسابيع بدون اتخاذ الترتيبات اللازمة الكافية أولاً، فيما يتعلق بصلاحيات السلطة أثناء تواجده خارج البلاد. في 10 يوليو (تموز)، دعا كلا من "هاستد وكرايتون" عبد الله إلى التنازل عن سلطة محدودة لصالح مجلس التنمية أثناء غيابه، مما دفع الحاكم المنزعج للإعلان عن اعتزامه التخلي عن العرش. 260 ولم يتسبب تجدد تهديد عبد الله بالتنحي عن السلطة في قلَّق غير مبرر للخارجية البريطانية. وقال "سي. ام. روز" (إدارة الشئون الشرقية بوزارة الخارجية البريطانية) إنه: "إذا مُنع فهد من إعاقة التنمية السليمة للكويت وتم تفادى الفوضى الإدارية، قد نضطر للمخاطرة بأن ينفذ الحاكم تهديده ويتنازل عن العرش" 261 وانتقل روز لوصف عبد الله بأنه الشخص متردد لا يعول عليه، وبالتالي من المستحيل عمليًا أن يتمكن من اتخاذ أي قرار بشأن أية مسألة ذات أهمية". وبالفعل، كانت الخارجية البريطانية مستعدة لتأييد تولى عبد الله مبارك السلطة في البلاد شريطة أن يتمتع بدعم آل الصباح وأن يتم تعيين مساعد شخصى للحاكم بالفعل؛262 وبالرغم من ذلك، أعرب "بيلي" عن شكوكه حول ما إذا كان عبد الله

.

<sup>&</sup>lt;sup>260</sup>- برقية من جيه. ايه. اف إلى الخارجية البريطانية، رقم 175، 9 يوليو 1952، الخارجية البريطانية .98351/371

<sup>-</sup> برقية من جيثين إلى الخارجية البريطانية، غير مرقمة، 10 يوليو 1952، الخارجية البريطانية 98351/371<sup>260</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>261</sup>- مذكرة موجزة بواسطة روز، 14 يوليو 1952، الخارجية البريطانية 98351/371.

<sup>&</sup>lt;sup>263</sup>- برقية من الخارجية البريطانية إلى محل إقامة المندوب السامي في البحرين، رقم 459، 14 يوليو 1952، المندوب السامي في البحرين، رقم 459، 14 يوليو 1952، الخارجية البريطانية 98351/371.

سيكون مستعدًا للتنحي لصالح عبد الله مبارك، واصفًا "إسراف وتبذير واندفاع" الأخير بأنها سمات "بغيضة" بالنسبة لحاكم. 263 وأشار "جي. دبليو. بيل"، خليفة بيلي، في مذاكرته إلى "إبيقورية" (نسبة لأبيقور صاحب مذهب اللذة في الفلسفة اليونانية) عبد الله مبارك، مستشهدًا ب: "عدد القصور التي يمتلكها والثروة التي يراكمها وتهوره بين الحين والأخر في النوادي الليلية في بيروت وباريس، الأمر الذي سبب إحراج متكرر لابن أخيه الحاكم". 264

في محاولة لحل الإحساس المتنامي بالأزمة، كتب هاي إلى الحاكم ليحثه ليس فقط على تعيين مساعد شخصي بريطاني، بل على تقويض سلطة إلى مجلس التنمية والإدارة المالية. وعلى الرغم من أن عبد الله شكر حكومة صاحبة الجلالة على نصائحها، أعطى الحاكم ردودًا غامضة على توصيات محددة. 265 بيد أن الحاكم كان أكثر صراحةً ووضوحًا في مناقشات مع بيلي، معبرًا عن انزعاجه حيال محاولات التدخل في شئون الكويت الداخلية؛ 266 لقد تأكدت حقيقة القيود المفروضة على النفوذ البريطاني في الكويت من خلال عدم قدرتها على إزاحة الشيخ فهد. وبالفعل، بات من المقبول على نحو متزايد أن التعاون هو أفضل طريقة للتعامل معه، بدلًا من المواجهة؛ وقد أشار "هاي" لذلك بقوله "طالما لا يمكن التخلص من فهد، فإنه يتعين على كرايتون أن يبذل قصارى جهده لاسترضائه. ثمة علاقات طيبة بالفعل تربط بين "باري" وفهد، وها هو كرايتون يحث "هاستد" الآن على محاولة تكوين صداقة معه". 267 وأكدت حملة فهد الترويجية لرئاسة مجلس التنمية تخوين صداقة معه". 267 وأكدت حملة فهد الترويجية لرئاسة مجلس التنمية تخوين صداقة معه". 267 وأكدت حملة فهد الترويجية لرئاسة مجلس التنمية مخرورة الإبقاء على علاقات نشطة مقبولة معه؛ ومع تخفيف حدة الأزمة

<sup>-</sup> برقية من بلي إلى الخارجية البريطانية، رقم 49، 17 يوليو 1952، الخارجية البريطانية  $998341/371^{263}$ 

<sup>264-</sup> سير جاوين بيل، ظلال على الرمال، لندن: سي. هرست اند كومباني، 1983، ص. 231. - ير قبة من يلي إلى الخار حية البريطانية، رقم 197، 5 أغسطس 1952، الخارجية البريطانية

<sup>-</sup> برقية من بلي إلى الخارجية البريطانية، رقم 192، 5 أغسطس 1952، الخارجية البريطانية - 98351/371<sup>265</sup>.

<sup>-</sup> برقية من بلي إلى الخارجية البريطانية، رقم 186، 2 أغسطس 1952، الخارجية البريطانية 98351/371<sup>266</sup>.

<sup>267-</sup> خطاب من هاي إلى دي. ايه. جرينهيل، 28 نوفمبر 1952، الخارجية البريطانية 98352/371.

الإدارية المباشرة، انصب الاهتمام البريطاني مجددًا بصورة أكبر على استثمار فائض عائدات الحاكم.

## ثانيًا

في مقابلة أجراها المندوب السامي "سي. جيه. بيلي" مع الحاكم في أكتوبر (تشرين الأول)، اعترف عبد الله أنه لم يفهم ما قاله له ماكينس قبل ثمانية أشهر فيما يتعلق بالإسترليني ومنطقة الإسترليني. 268 واضطرت الخارجية البريطانية إلى الاعتراف بأنه "ربما أن آرائنا لم تلق استحسانًا لدى الحاكم حول الكيفية التي ينبغي أن ينفق بها أمواله من الإسترليني، وخاصة عندما يكون واضحا للغاية أن هدفنا المباشر هو "تعقيم" نقوده أو توجيهها إلى قنوات تشكل أقل قدر ممكن من الضغوط على الجنيه الإسترليني والموارد في المملكة المتحدة. 269 واقترحت وزارة المستعمرات البريطانية ضرورة تخصيص جزء من فائض الحاكم في تعزيز ودعم التعليم لصالح المسلمين على طول الساحل الشرقي لأفريقيا. 270

ومع ذلك، كانت وزارة المالية (الخزانة) البريطانية غير واثقة بالمخططات، حيث أكد أحد المسئولين: "من الضروري أن يكون أكثر ما يهمنا فيما يتعلق بعائدات الشيخ من النفط هو ضمان موافقته على مقترحاتنا الاستثمارية، كما ينبغي علينا توخي الحذر البالغ حيال القيام بأي شيء من شأنه أن يلحق الضرر بهذه المسألة". <sup>271</sup> ومع ذلك، أعرب الحاكم في 21 أكتوبر (تشرين الأول)، عن استعداده للامتثال لتوصيات بريطانيا على نطاق واسع في إطار استثمار فائض عوائده بالجنيه الإسترليني. <sup>272</sup> ولم يتضح السبب وراء

<sup>-</sup> برقية من بلي إلى الخارجية البريطانية، رقم 243، 20 أكتوبر 1952، الخارجية البريطانية  $98399/371^{268}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>269</sup>- خطاب من برثوود إلى سير ال. روان، 16 أكتوبر 1952، الخارجية البريطانية 98399/371. <sup>269</sup>- خطاب من دبليو. ال. جورل بارنز إلى سير جيمس بوكر، 23 سبتمبر 1952، الخارجية البريطانية 98458/371.

<sup>&</sup>lt;sup>271</sup>- خطاب من فليت إلى بوكر، 20 أكتوبر 1952، الخارجية البريطانية 98458/371.

<sup>-</sup> برقية من بلي إلى الخارجية البريطانية، رقم 245، 21 أكتوبر 1952، الخارجية البريطانية 98399/371<sup>272</sup>.

اقتناعه بهذه الفكرة، بيد أنه من المرجح فيما يبدو أنه دعم كيمب للمقترحات البريطانية أثبت فاعليته؛ ومما لا شك فيه أن إمكانية تحقيق معدل فائدة مناسب من الأوراق المالية بالإسترليني قد أثرت في قرار الحاكم. ورغم ذلك، أعرب "سي. ام. بيري-جوردون"، أول من تولى منصب المندوب السامي في البحرين، عن قلقه إزاء الخطط طويلة الأمد لدعم الكويت للجنيه الإسترليني. "وعند النظر في هذه المشكلة"، لاحظ جوردون:

أنه من المهم إدراك أن الملاذ الأخير الذي نعتمد عليه يكمن في حسن نية الحاكم وعائلته، وأن ندرك مدى ضعف وهشاشة العنصر البشري؛ وأنه حتى أسس العملية التي نوافق عليها الأن لا ولن يفهمها الكويتيين المعنيين أبدا. فبالنسبة إليهم، تعد مشكلة حماية الإسترليني ما هي إلا تعبير عن القومية البريطانية على نحو لطيف أمام الولايات المتحدة؛ فهي لا تتجاوز في الواقع مجرد نزوة ينغمسون فيها لأجل "الأيام الخوالي"، شريطة ألا تصبح عبنًا بأي حال من الأحوال. 273

تم الحصول على توقيع الحاكم على المقترحات الاستثمارية أخيرًا في فبراير (شباط) 1953. حيث كان يتألف مجلس الاستثمار الكويتي، الذي تم تزويده في البداية بـ 27 مليون جنيه إسترليني من الكويت، من أربعة أعضاء: اتش. تي. كيمب واللورد بيرسي (عضوًا في المحكمة من بنك إنجلترا) واللورد كينيت (مدير البنك البريطاني للشرق الأوسط) وسي. بي. ال. ويشاو (شريك في شركة فريشفيلدز للمحاماة). وعلى الرغم من إنشاء مجلس استثمار في الكويت، كان البريطانيون لا يزالون بعيدين كل البعد عن التفاؤل؛ وحدَّر "هاي" من أنه "إذا مارسنا ضغوطًا لا تحتمل لإبطاء التطورات وزيادة الاستثمارات، سيوجه إلينا بالتأكيد تهمة الاستيلاء على عائدات الكويت لأغراض غير نزيهة". 274 وأعرب مجلس التجارة عن عائدات الكويت لأغراض غير نزيهة". 274

- خطاب من سي. ام. بيري-جوردون إلى هاي، 11 نوفمبر 1952، الخارجية البريطانية .98400/371

<sup>-</sup> برقية من هاي إلى الخارجية البريطانية، رقم 165، 3 مارس 1953، الخارجية البريطانية 104341/371<sup>274</sup>.

تحفظات حول السياسة البريطانية بما يتعلق بفائض عوائد الحاكم، وقال أحد المسئولين: "لا بد لي من الاعتراف أن هناك شكوك بدرجة ما حول الافتراض الأساسي. . . وأن هدفنا المباشر هو أن يكون "تعقيم" ثروة الحاكم من الإسترليني لأننا لا نستطيع استبدالها بسلع. هل هذا صحيح حقا؟ 275 وقد لخص أحد المسئولين في الخارجية البريطانية المعضلة التي تواجه بريطانيا، قائلا:

فيما يبدو أن مبدأ اقتراح السبل التي يمكن استخدام ثروات الكويت فيها، بدلًا من إيجاد الحجج وسبل ووسائل للحفاظ عليها، بات موضع شك، نظرًا للصعوبات الحالية التي تواجهها منطقة الإسترليني. بيد أن استخدام نفوذنا في الكويت نحو إيجاد حل لهذه المشكلة بهدف مساعدة المملكة المتحدة بدلًا من الكويت، سيكون تصرفًا مُربيًا من الناحية الأخلاقية. 276

على الرغم من المخاوف بشأن مدى ملائمة المقترحات الاستثمارية، ظلت بريطانيا مقتنعة بضرورة إدارة فائض عوائد الكويت بطريقة من شأنها أن تضع أقل ضغط ممكن على الاقتصاد البريطاني. 277 فعلى سبيل المثال، عند إصدار تعليمات للمندوب السامي الجديد في الخليج العربي "برنارد باروز" بأداء واجباته الأساسية في يوليو (تموز) 1953، صرَّحت الخارجية البربطانية بأن:

أوجه صرف إيرادات [الكويت] الهائلة بالإسترليني قادرة على الحاق أكبر ضرر بمنطقة الإسترليني ما لم تكن موجهة بشكل صحيح. وأنه لم يعد بمقدور حكومة صاحبة الجلالة الالتزام بالدور المخول لها بموجب المعاهدات والاتفاقات المعمول بها التي يقرها العرف، ولكن ينبغي عليها أيضًا أن تولى اهتمامًا ذاتيًا بجميع

 $^{277}$  "عائدات الكويت"، مذكرة موجزة أعدها يس. تي. جاندي، غير مؤرخة، الخارجية البريطانية 104341/371.

<sup>&</sup>lt;sup>276</sup>- خطاب من آي. ايه. اتش. مور إلى جيه. إي. كولسون، 25 مارس 1953، الخارجية البريطانية 104341/371.

 $<sup>^{278}</sup>$ - بول دبليو. تي. كينجستون، بريطانيا وسياسة الحداثة في الشرق الأوسط، 1945-1958، كامبريدج: دار جامعة كامبريدج للنشر، 1996، ص.  $^{44}$ -42.

القضايا التي تمس الاستقرار السياسي والاقتصادي في الكويت أو التي قد تؤثر على مصالح المملكة المتحدة بالمعنى الأوسع. 278

لقد تجلى عزم بريطانيا على الاضطلاع بدور ريادي في الشئون الداخلية في الكويت من خلال ممارسة ضغوط متجددة على الحاكم لتعيين مستشار بريطاني رفيع المستوى.

في أبريل (نيسان) 1953، ناقش اجتماع لمسئولين من وزارة الخارجية والخزانة، وزارة الوقود والطاقة، ومكتب العلاقات بالكومنولث وبنك إنجلترا، ناقشوا الوضع في الكويت؛ ورغم التسليم بأن السلطة التنفيذية ستظل في أيدي الكويتيين، تم الاتفاق على ضرورة أن تركز بريطانيا "على تعزيز سلطة المسئولين البريطانيين العاملين في السلطات الكوبتية بصفة استشارية، وتحسين الوسائل التي يمكن من خلالها إقناع الحاكم بقبول مشورة حكومة صاحبة الجلالة". 279 وقد تكشفت الأمور عن وجود شكوك حول ما إذا كان "كرايتون وهاستد" لديهما المعرفة الفنية التي تمكنهما من تقديم أفضل مشورة أو يتمتعان بمكانة كافية لضمان قبول المشورة التي يقدمونها. وعلى الرغم من التعنت السابق للحاكم، تم التوصل إلى استنتاج مفاده ضرورة تدعيم موقف المستشارين الحاليين بمستشار رفيع المستوي. وكاجراء أولى، طلبت وزارة الخارجية البريطانية من رئيس مكتب الشرق الأوسط البريطاني، السير توماس راب، الشروع في زيارة دراسية إلى الكويت وتقديم تقرير عن السبل الممكنة لتعزيز النفوذ البريطاني هناك. 280 ووافق "راب" على هذه المهمة وانطلق إلى الكويت في شهر يونيو (حزيران).

<sup>&</sup>lt;sup>279</sup>- خطاب من الخارجية البريطانية إلى باروز، رقم 125 (إي ايه 8/1053)، 24 يوليو 1953، الخارجية البريطانية 104270/371، المذكورة في جيل كريستال، النفط والسياسة في الخليج: الحكام والتجار في الكويت وقطر، كامبريدج: دار جامعة كامبريدج للنشر، 1995، ص. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>280</sup>- تسجيل لاجتماع عُقد في الخارجية البريطانية لمناقشة الوضع في الكويت، 16 إبريل 1953، الخارجية البريطانية 104325/371.

<sup>&</sup>lt;sup>281</sup>- برقية من الخارجية البريطانية إلى سير توماس راب، رقم 812، 12 مايو 1953، الخارجية البريطانية 104327/371

أشار "راب" في تقارير حول النتائج التي توصل إليها، بأن: "الخطر الرئيسي.. ينشأ من اكتساب دولة صغيرة- اعتادت على نظام الحكم الشخصي وتفتقر إلى أساسيات نظام إداري سليم- للثروة على نحو مفاجئ واعتمادها لبرنامج تنموي طموح للغاية". 281 وتابع راب قائلا: "إذا لم يتم وضع نظام على جناح السرعة وإلى أن تصل التنمية لمرحلة تصبح فيها أكثر اتساقًا مع القدرات الإدارية، سيترتب على ذلك مزيدًا من الفوضى، والتي بدورها ستلحق ضررًا أكبر لمصالحنا مقارنة بذلك الذي سيلحق بالكويت نفسها؛ لذا فمن الضروري إيلاء مزيد من الاهتمام المباشر لشؤون الكويت الداخلية حتى يومنا هذا". ومع ذلك كان "راب" مدركًا تمامًا للصعوبات العملية التي تقف عقبة أمام تحقيق هذا الهدف، لافتًا الانتباه إلى "طبيعة حقوقنا الهشة في الكويت، والتي لا تضاهي بطول الإرتباط ولا إلى نطاق اتفاقاتنا بأية حال من الأحوال بوصفها أنها ثابتة وراسخة بقوة كما هو الوضع في البحرين، على سبيل المثال". 282 وبشجاعة، خلص راب إلى أن التعيين مستشار رفيع المستوى يعد بمثابة أمر ضروري ليكون له تأثير متواصل على الحاكم، وللإشراف على إدخال الإصلاحات الإدارية اللازمة وتنسيق أنشطة المستشارين البريطانيين". 283 ورغم تعاطفها الكامل مع راب، أعربت الخارجية البريطانية عن تحفظات حول التطبيق العملي لتوصياته في ضوء فشل محاولات رفيعة المستوى لإقناع الحاكم بقبول أحد كبار المستشارين خلال زيارته إلى لندن للتتويج في يونيو (حزيران) .1953

جاء اقتراح استغلال فرصة تواجد عبد الله في لندن لإقناعه بمدى صواب فكرة تعيين مستشار رفيع المستوى، للمرة الأولى في لقاء رسمي في وزارة

خطاب من راب إلى سير وينستون تشرشل، رقم 20، 17 يونيو 1953، الخارجية البريطانية 104328/371.

<sup>&</sup>lt;sup>283</sup>- "الوضع في الكويت"، ص. 2، 12 يونيو 1953، مرفقة في إيفاد راب رقم 20، 17 يونيو 1953، الخارجية البريطانية 104328/371.

<sup>&</sup>lt;sup>283</sup>- المرجع السابق.

الخارجية في أبريل (نيسان). 284 ومع اقتراب حفل التتويج، قدم كلا من وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية "سلوين لويد" ووزير الخزانة البريطاني "ار. ايه. بتّلر" طلبًا إلى رئيس الوزراء البريطاني "ونستون تشرشل" لاستقبال الحاكم. وأكد بتار أن "للكويت أهمية كبيرة بالنسبة لنا، وأنا على ثقة أن حديثي معك شخصيًا سوف يقنع الحاكم أكثر من أي شيء أخر بمصلحتنا في أرضه وقدرتنا على مساعدته في حل العديد من المشاكل المنبثقة عن ثروته الهائلة الجديدة. 285 وعلى نحو أكثر تحديدا، حث "لويد" تشرشل على إقناع الشيخ عبد الله بضرورة وجود خبير بريطاني واحد للتعامل مع المشاكل المستمرة الناجمة عن التنمية الاقتصادية السريعة في الكويت. 286 وخلال الاجتماع الذي عُقد بين تشرشل والحاكم في 10 يونيو (حزيران)، أعرب الأول عن تأبيده لفكرة وجود مستشار بريطاني بارز للإشراف على السياسة الاقتصادية والمالية، وتعهد بمساعدة الحكومة البريطانية في اختيار مثل هذا الشخص. 287 ورغم ذلك، عبر عبد الله عن ارتياحه حيال الترتيبات الحالية، ورفض أن يلزم نفسه بمزيد من التعيينات أنذاك؛ وخلال المناقشات مع "سلوين لويد"، وبعد ذلك بيومين، أثبت الحاكم أنه صعب المراس بنفس الدرجة، وأثار قضية حدائق التمر الواقعة جنوبي العراق باعتبارها "هجوماً مضادًا" لضغوط بريطانيا لتعيين مستشارً بار ز .<sup>288</sup>

في عام 1971، بدأ والي بغداد التركي "مدحت باشا" رحلة استكشافية داخل شبه الجزيرة العربية؛ واعترافًا بالمساعدة المقدمة من جانب الشيخ

<sup>&</sup>lt;sup>285</sup>- تسجيل لاجتماع عُقد في الخارجية البريطانية لمناقشة الوضع في الكويت، 16 إبريل 1953، الخارجية البريطانية 104325/371.

<sup>-</sup> مذكرة موجزة من ار. ايه. بتلر إلى رئيس الوزراء، 21 مايو 1953، الخارجية البريطانية 104328/371<sup>285</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>287</sup>- مذكرة موجزة بواسطة سلوين لويد إلى رئيس الوزراء، بي.ام./ام.اس./257/53، 10 يونيو 1953، الخارجية البريطانية 104328/371.

<sup>&</sup>lt;sup>287</sup>- مذكرة موجزة بواسطة ريتشموند، 10 يونيو 1953، الخارجية البريطانية 104272/371. <sup>289</sup>- "حدائق تمر حاكم الكويت"، مذكرة موجزة بواسطة جرينهيل، 13 يوليو 1953، الخارجية الدريطانية 104388/371.

عبد الله (1899-1892)، كافئته السلطات العثمانية بحدائق واسعة من التمر على شط العرب في جنوب العراق! 289 وفي إطار الاتفاق الذي توصلت إليه مع الشيخ مبارك في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1914، تعهدت بريطانيا بدعم ملكيته للحدائق وضمان إعفائها من الضرائب إلى الأبد. 290 غير أنه ثبت صعوبة الالتزام بهذا التعهد، ولا سيما عقب استقلال العراق عام 1932. لم يكتف العراقيون برفض الاعتراف بإعفاء الحدائق "من الضرائب فقط، ولكنهم أيضًا دعموا ضمنيًا تحركات تهدف إلى تجريد شيخ الكويت من سند ملكيته للأراضي هناك. 291 وسببت الإجراءات القانونية المتعبة حرجًا كبيرًا للبريطانيين؛ فمن ناحية، كان البريطانيون تحت التزام أدبي واضح للوفاء بتعهدهم لعام 1914؛ ومن جهة أخرى، أصيبوا بخيبة أمل مستمرة في تحقيق ذلك عن طريق دولة العراق المستقلة؛ فعلى سبيل المثال، فقد الشيخ أحمد في عام 1933 ملكيته لأكثر من حديقة، مما كان يستلزم دفع تعويضات من جانب البريطانيين؛ 292 وخضعت أربعة أخماس العقارات تعويضات من جانب البريطانيين؛ 292 وخضعت أربعة أخماس العقارات المتبقية إلى دعاوى قضائية طويلة الأمد.

على الرغم من أنه سرعان ما طغت عائدات النفط على تلك المتعلقة بحدائق التمر، تشبث حكام الكويت بمطالبات ملكيتهم لها بإصرار شديد؛ وقد ذكر مسئول في الخارجية البريطانية عام 1953 أن: "شيخ الكويت لم يكن يضغط على نحو غير معقول للتوصل إلى تسوية لهذه القضية التي نلتزم حيالها بإرضائه بكل وضوح؛ وأن الحاكم سيميل، للأسف، إلى تقدير قيمة

. .

<sup>&</sup>lt;sup>290</sup>- ريتشارد سكوفيلد، الكويت والعراق: مطالبات تاريخية ونزاعات إقليمية، الإصدار الثاني، لندن: موريس مندلسون وسوزان هيلتون، "مطالبة العراق المعهد الملكي للشئون الدولية، 1993، ص. 12؛ بالسيادة على الكويت"، في نسخة ريتشارد سكوفيلد، المؤسسات الإقليمية لدول الخليج، لندن: دار كلية لندن الجامعية للنشر المحدود، 1994، ص. 119.

<sup>&</sup>lt;sup>291</sup>- اتش. في. اف. وينستون وزهرا فريث، الكويت: الاحتمالات والواقع، لندن: جورج ألين وأنوين، 1972، ص. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>292</sup>- بينيلوب توسن، تسجيلات لدار المندوب السامي البريطاني والمؤسسات البريطانية في الخليج العربي، لندن: سجلات مكتب الهند، 1979، ص. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>293</sup>- "حدائق تمر حاكم الكويت"، مذكرة موجزة بواسطة جرينهيل، 13 يوليو 1953، الخارجية البريطانية 104388/371.

حمايتنا له من خلال نتائج هذه القضية". 293 ولم يكن أمام بريطانيا سوى خيارين: إما محاولة أن تنأى بنفسها عن التزامها من خلال تقديم تعويضات إلى الحاكم، أو أن تستمر في مطالباتها للحكومة العراقية من خلال الإجراءات القضائية في المحاكم العراقية. ومع ذلك، قد يتسبب الخياران في وقوع مشاكل. أولا: ليس من المؤكد بأية حال من الأحوال أن يقبل الحاكم تعويضًا ماديًا من البريطانيين، حيث اعترف أحد مسئولي الخارجية البريطانية أن: "الحاكم ثري للغاية وقد يَنظُر إلى المبلغ الذي من المرجح أن نعرضه عليه باحتقار " <sup>294</sup> وعلاوة على ذلك، كان يُخشَى أن يُنظر إلى عرض التعويض على أنه بمثابة اعتراف صريح بفشل بريطانيا في احترام التزامها على نحو كامل، مما قد يقوّض مكانتها أمام الحاكم؛ وبالإضافة إلى ذلك، كانت الخارجية البريطانية قلقة بشأن رد فعل وزارة الخزانة حيال اقتراح بضرورة تعويض بريطانيا للحاكم وقد حذر أحد المسئولين من أنه "لن يكون من السهل إقناع وزارة الخزانة (المالية) أنه يتعين علينا دفع مبلغ من المال لرجل لديه بالفعل أكثر مما ينبغي". 295 ومع ذلك، فقد اتضح أن متابعة هذه القضية في المحاكم العراقية ستكون طويلة ومكلفة مع عدم وجود ضمان لنجاحها؛ ولم يسهم فشل بريطانيا المستمر في حل المشاكل المطروحة- على خلفية مشكلة حدائق التمر في الحث على تبني الحاكم لموقف أكثر مرونة بشأن إشراك مستشار رفيع المستوى.

في 13 يوليو (تموز)، سلَّم المندوب السامي الجديد "بي. ايه. بي. باروز" إلى عبد الله رسالة شخصية من رئيس الوزراء البريطاني يطلب فيها مجددًا بإشراك مستشار بارز. 296 وأكد باروز-الذي اعترف بتخطي "حدود الصراحة" أثناء مناقشاته مع الحاكم عدم الجدوى بل خطورة

<sup>293</sup>- مذكرة موجزة بواسطة جرينهيل، 7 يوليو 1953، الخارجية البريطانية 104388/371.

<sup>&</sup>lt;sup>295</sup>-" حدائق تمر حاكم الكويت"، مذكرة موجزة بواسطة جرينهيل، 13 يوليو 1953، الخارجية البريطانية 104388/371.

<sup>&</sup>lt;sup>295</sup>- مذكرة موجزة بواسطة روز، 14 يوليو 1953، الخارجية البريطانية 104388/371.

<sup>&</sup>lt;sup>297</sup>- يمكن إيجاد نص رسالة رئيس الوزراء في برقية من الخارجية البريطانية إلى محل إقامة المندوب السامي في البحرين، رقم 971، 31 يوليو 1953، الخارجية البريطانية 104330/371.

ممارسة مزيد من الضغوط في هذا الصدد. 297 وقد حذر "باروز"، مرددًا مخاوف المندوب السياسي، من أن الإصرار على تعيين مستشار بارز لن يشكل فقط خطرًا على تجدد تهديد الحاكم بالتنازل عن العرش، وإنما أيضًا بسحب تعاونه معنا في الشؤون المالية؛ وخلص باروز إلى أنه يتعين ممارسة النفوذ البريطاني بصورة أساسية في المستقبل عبر القنوات التقليدية، وأهمها المندوب السياسي في الكويت. وقد تم إبراز هذا التطور قبل حدوثه في مناقشات أجريت في لندن بشأن مسألة تحسين موقف المندوب السياسي.

أعرب العضو المنتدب لدى شركة نفط الكويت "سي. ايه. بي. ساوثويل"، في وقت سابق من العام، عن رأيه بأن صورة بريطانيا لدى الكويت باتت ضعيفة. 298 وكان ساوثويل شديد اللهجة، ولا سيما فيما يتعلق بخضوع وتبعية المندوب السياسي إلى المندوب السامي، في مفارقة تاريخية يعتقد بأنها لا تأخذ في الاعتبار الأهمية الاقتصادية المتنامية في الكويت بالنسبة إلى البحرين. وأثار منطق وتفكير "ساوثويل" إعجاب السير "جون مود" من وزارة الوقود والطاقة، والذي بدوره أوصى بضرورة أن يسمح المبعوث السياسي في استشارة وزارة الخارجية مباشرة. 299 ورأى مود أن "ذلك من شأنه أن يجعل كسب ثقة الحاكم أمرًا أكثر سهولة بالنسبة له الأمريكيون". 300 وكانت الإجراءات المحددة التي درستها وزارة الخارجية البريطانية لتغيير صورة بريطانيا في الكويت تتمثل في: نقل الإقامة السياسية من البحرين إلى الكويت، خضوع المندوب السياسي إلى إدارة مباشرة من وزارة الخارجية، وترقية المندوب السامي. 301 وبعد إجراء مباشرة من وزارة الخارجية، وترقية المندوب السامي. 301 وبعد إجراء بعض المناقشات تم تطبيق مزيج من المقترحين الأخيرين، حيث تم تعزيز

<sup>&</sup>lt;sup>298</sup>- خطاب من باروز إلى مركيز سالسبوري، رقم 78 (53/17/11023) 20 أغسطس 1953، الخارجية البريطانية 104330/371.

<sup>&</sup>lt;sup>298</sup>- مذكرة موجز بواسطة روز، 8 إبريل 1953، الخارجية البريطانية 104272/371.

 $<sup>^{299}</sup>$ - سير جون مود إلى بيرسون ديكسون، 16 مارس 1953، برنامج الأشغال والتقديرات 1926/33.  $^{300}$ - المرجع السابق.

<sup>&</sup>lt;sup>301</sup>- مذكرة موجزة أعدها روز، 8 إبريل 1953، الخارجية البريطانية 104272/371.

موقف فريق المندوب السياسي، بما في ذلك الحاق مستشار اقتصادي؛ وليس هذا فقط، بل السماح للمبعوث بتلقي التعليمات وتقديم التقارير مباشرة من الخارجية البريطانية وإليها. 302 وفي توضيح للترتيبات الإدارية الجديدة، أبلغ وزير الخارجية البريطاني المندوب السامي أنه:

يجب على المندوب السياسي الحفاظ على مهامه، بل وتوسيعها، ليكون قادرًا على تقديم المشورة إلى الحاكم، ليس فقط فيما يتعلق بالشئون الخارجية وغيرها من القضايا التي تقع ضمن الاختصاص التقليدي لإدارته، ولكن أيضًا فيما يخص المسائل المتعلقة جميعها بالحكم الرشيد في الكويت؛ وأن الموقف المثالي الذي نصبو إليه هناك، أنه يتعين أن يميل الحاكم نفسه للشعور أن عليه اللجوء إلى المندوب السياسي لأخذ المشورة. 303

حذرت الخارجية البريطانية، رغم ذلك، من أنه "ينبغي ألا تتجاوز المشورة المقدمة إلى الحاكم مرحلة من شأنها أن تحول دون تحقيق غاياتها الخاصة وتثير مشاعرًا قد تضعف من موقف الإدارة". وخلصت الخارجية البريطانية إلى أنه "للحفاظ على إمكانية ممارسة النفوذ والإبقاء على موقف إيجابي أمام الحاكم والرأي العام الكويتي، قد يصبح تقديم قدر من التضحية بالمصالح التي قد تؤثر في المشاعر والتوجهات المحلية وانتهاج حركات فكرية حتى وإن كانت غير مرغوب فيها أمرًا لا مفر منه". وخلص باروز بالفعل إلى استنتاج لا يختلف عما سبقه، قائلا: "من المرجح أن يكون الأوتوقراطي (الحاكم المطلق) الخيّر هو أفضل نظام حكم يمكن أن يدير

. .

<sup>303-</sup> خطاب من الخارجية البريطانية إلى باروز، رقم 125، 24 يوليو 1953، الخارجية البريطانية 1967/371 خطاب من الخارجية البريطانية إلى بلي، رقم إي ايه 13/1055، 25 يوليو 1953، الخارجية البريطانية إلى بلي، رقم إي ايه 13/1055، 25 يوليو 1953، الخارجية البريطانية 104272/371. الوضع المعزز للمندوب السامي لا يعني أن دوره بات زائد عن الحاجة. وقال جي. دبليو. بيل بالكتابة عام 1956: " وجدنا أن ممارسة المندوب السامي تقام في الاتجاه المعاكس، وأحيانا يستغلها باعتباره "شخص مهم" لتكون أكثر فائدة" (خطاب من جي. دبليو. هبيل إلى دي. ام. اتش. ريتشز، رقم 101/10110، 29 إبريل 1956، الخارجية البريطانية 1953، الخارجية الحارجية إلى باروز، رقم إي ايه 24/10111، 20 نوفمبر 1953، الخارجية البريطانية 1953، الخارجية البريطانية 1953، الخارجية البريطانية 1954، الخارجية البريطانية 1954، الخارجية البريطانية 1954، الخارجية البريطانية 1954، الخارجية المحارجية المحاربية المحارجية المحاربية المحارجية المحاربية المحاربية

الكويت لفترة طويلة من الزمن". 304 ومع ذلك، اضطر باروز للاعتراف بأنه "رغم أن الحاكم يعد خيرًا إلا أنه ليس استبداديًا بما فيه الكفاية، حيث أن بقية أفراد عائلته استبداديون بشكل فردى ونادرًا ما يكونوا خيرين". 305

عندما تجدد النقاش على استحياء حول مسألة تعيين مستشار بارز من جانب الخارجية البريطانية عام 1954، كان "بيلي" حريصًا على إثارة ملاحظة من الواقع ودمجها في النقاش، قائلا:

أعتقد أن إمكانية النجاح في تحقيق ذلك، والتي لم تلق استحسانًا البتة في السنوات الأخيرة، لم تعد مطروحة في الوقت الحالي. إن عائلة آل الصباح على استعداد تام للتعاون معنا في نطاق الإطار التقليدي الذي تقوم عليه علاقاتنا. . . . ولكن عندما نحاول إحداث بعض التغيير الرئيسي في الإطار التقليدي، يقاوم آل الصباح بشدة أي اعتداء أو إنتهاك لما جرت العادة على اعتباره بأنه ضمن مسؤوليتهم.

كان بلي أيضًا لا يشعر بالارتياح حيال ممارسة ضغوط واضحة على الكويتيين لقبول مستشار بارز، محذرًا من ذلك بقوله: "إنهم يدركون بالطبع مدى قيمة وأهمية النفط الكويتي بالنسبة لنا، وإذا طلبنا منهم أن يختاروا بين قبول مستشار وفقدان حمايتنا، فإنهم سيكتشفون على الأرجح خدعتنا. وكان لخليفة بيلي كمبعوث سياسي، "جي. دبليو. بيل"، رأيًا مماثلا، وتوقع: "أن تواجه القومية الكويتية بنفسها غير الكويتيين المتواجدين جميعهم في الخدمات الحكومية، وإذا كان عدد الموظفين البريطانيين هناك قليل وذوي مستوى رفيع، فإن موقفنا في الكويت سيكون أقل عرضة للخطر". 307 وتحسبًا لانخفاض النفوذ البريطاني تدريجيًا في الكويت، خلص "بيل" إلى أنه "طالما أن مصالحنا الرئيسية في مجال النفط والجنيه الإسترليني لا

 $<sup>^{305}</sup>$ - خطاب من باروز إلى مركيز سالسبوري، رقم 73 (53/6/10122)، 20 أغسطس 1953، الخارجية البريطانية 104330/371.

<sup>305-</sup> المرجع السابق.

<sup>306-</sup> خطاب من بلي إلى باروز، رقم 2/1015، 9 فبراير 1954، الخارجية البريطانية 109807/371. - خطاب من بيل إلى فراي، رقم 55/17/10112، 15 أغسطس 1955، الخارجية البريطانية 114588/371<sup>307</sup>.

تتأثر، يتعين علينا أن نكون أقل قلقًا حيال بعض مسؤولياتنا الأخلاقية". وتم إقناع الخارجية البريطانية بهذه الحجج. واتفق أحد المسئولين مع هذا الرأي قائلا: "يجب أن يتسم موقفنا في الكويت بالمرونة، ويجب علينا أن نحرص على عدم تعرض موقفنا ونفوذنا للخطر من خلال السعي باندفاع شديد نحو توسيعه وإرغام الكويتيين على قبول المشورة". 308 بيد أنه كان ثمة تهديدات تواجه الحفاظ على النفوذ البريطاني متمثلة في أنشطة الشركات البريطانية العاملة في المشيخة.

### ثالثًا

بتشجيع من هاستد، ألزمت حكومة الكويت نفسها بخطة تنموية طموحة للفترة ما بين الأعوام 1952-1957، برأس مال يفوق ما قيمته 90 مليون جنيه إسترليني. وقد أشار "روز"، تعليقًا على هذه الخطة، إلى أن: "الكويت عازمة مما لا شك فيه، على أن تصبح دولة رعاية اجتماعية حديثة في أسرع وقت ممكن". وقد ورغم ذلك، حدد البريطانيون عددًا من الأخطار المحتملة ضمن هذه التنمية السريعة. أولا: كان هناك مخاوف من أنه إذا لم يتم تخصيص أموال كافية لصالح الاستثمار، فإن أي انخفاض مستقبلي في عائدات النفط سيؤدي إلى عدم القدرة على استدامة عملية التنمية؛ وللتوسع في توضيح هذه النقطة، لاحظ هاي أن:

محاولة إقامة دولة رعاية اجتماعية عظمى حيث يحصل الجميع على كل شيء مقابل لا شيء سيدق جرس الإنذار، ليس لأنه يعني أن أيًا من المشاريع القائمة لن تُحصِل ما يضمن بقائها واستمراريتها، ولكن أيضًا لأن مثل هذه الخطوة من شأنها زيادة

<sup>309-</sup> خطاب من بي. بورد إلى بيل، رقم إي ايه 27/1017، 3 سبتمبر 1955، الخارجية البريطانية 114588/371.

<sup>&</sup>lt;sup>310</sup>- "تقدم في توصيات في تقرير سير روجر ماكينس حول سيارته إلى الخليج الفارس"، مذكرة أعدها روز، 20 مارس 1953، الخارجية البريطانية 104270/371.

عدد السكان بصورة سريعة بسبب هجرة المجازفين والمتشردين من جميع أنحاء الشرق الأوسط.<sup>310</sup>

اضافة الى ذلك، كانت الخارجية البريطانية تخشى أنه في حال ما إذا لم يتم وضع قيود على خطى التنمية، فمن المرجح أن تخلق معدلات الإنفاق حالة من التضخم في الكويت؛ <sup>311</sup> إضافة إلى ذلك، تخوف "روز" من أن الشركات البريطانية قد تميل إلى استغلال وضعهم المتميز في الكويت على حساب المصالح البريطانية بأكملها. <sup>312</sup> وقد استحوذت خمس شركات بريطانية كبرى على مركز وطيد في الكويت في أوائل خمسينات القرن العشرين، وهم "الخمسة الكبار"-كما عُرفوا محليا- وتضم كل من تايلور وودرو، وسي. ودي. ويليام برس، وريتشارد كوستين، وهولند وهانين وكيوبت، وجون هوارد. <sup>313</sup> وتم توزيع أعمال التنمية جميعها بين هذه الشركات على أساس "التكلفة زائد 15%". وعلى الرغم من تأثير هذا النظام في استبعاد طرح مناقصات تنافسية، إلا أن هاستد رأى أن هذا النظام يحقق أكبر قدر من الكفاءة، فضلًا عن السرعة في مجال التنمية. <sup>314</sup> بعقق أكبر قدر من الكفاءة، فضلًا عن السرعة في مجال التنمية. <sup>314</sup> ببساطة إلى تقديم الأيدي العاملة المحلية؛ ومنحت نسبة الربح اسمها إلى ما بدعى بـ "الأطراف المشاركة بـ 15%"، والتي أقيمت لتشجيع علاقات سهلة بدعى بـ "الأطراف المشاركة بـ 15%"، والتي أقيمت لتشجيع علاقات سهلة بدعى بـ "الأطراف المشاركة بـ 15%"، والتي أقيمت لتشجيع علاقات سهلة بدعى بـ "الأطراف المشاركة بـ 15%"، والتي أقيمت لتشجيع علاقات سهلة بدعى بـ "الأطراف المشاركة بـ 15%"، والتي أقيمت لتشجيع علاقات سهلة

الخارجية البريطانية 104270/371.

<sup>310 -</sup> خطاب من هاي إلى إيدن، رقم 32، 19 مارس 1953، الخارجية البريطانية 104325/371. 312 - "تقرير سير روجر ماكينس حول الخليج العربي"، مذكرة أعدها جرينهيل، 20 مارس 1953،

 $<sup>^{313}</sup>$  "تقدم في توصيات في تقرير سير روجر ماكينس حول زيارته للخليج الفارس"، مذكرة موجزة أُدها روز/ 20 مارس 1953، الخارجية البريطانية 104270/371.

<sup>&</sup>lt;sup>314</sup>- تعمل شركة إيوبانكس البريطانية أيضا في الكويت، على الرغم من أن الوكيل السياسي وصف مصنع التقطير الذين يقومون بإنشائه بأنه "مخطط تنمية صغير قائم بحد ذاته" (خطاب من بلي إلى هاي، رقم 53/5/95، 31 مارس 1953، الخارجية البريطانية 104325/371.

<sup>315- &</sup>quot;الكويت": مسودة الخارجية البريطانية حول موقف وسياسة حكومة جلالة الملكة في الكويت، 15 إبريل 1953، الخارجية البريطانية 104272/371.

بين المديرين الزائرين وشركائهم الكويتيين؛<sup>315</sup> ورغم ذلك، بدأ شعور الكويتيين بالكراهية تجاه الخمس الكبار في النمو والازدياد.

قال "سي. إي. لومبي" من بنك إنجلترا- والذي قام بزيارة الكويت في بداية عام 1953- إنه كان ثمة "همهمات استياء من جانب الكويتيين" حول أنشطة الخمس الكبار. 316 وتابع لومبي قائلا: "هذا ليس أمراً مفاجئاً، لأن معظم المتعاقدين على نظام التكلفة زائد 15%، إلى جانب أن الروايات التي يسمعها المرء حول ما هو متضمن في "التكاليف" يمكن أن يؤثر سلبًا على المكانة البريطانية". وكان "بيلي" يتفق تمامًا مع هذا الرأي، مؤكدا: ضرورة أن يوضع حد لطمع المقاولين البريطانيين وميلهم للتدخل في السياسة لمصالحهم الخاصة؛ وكما وصفهم العرب بصورة فجة حيث قالوا إن أغلبهم جاءوا إلى هناك كالكلاب التي تلتف حول جثة جمل مذبوح. كما أن أرباح المقاولين البريطانيين لا تستحق حجم الضرر الذي يمكن إلحاقه بمصالحنا بشكل عام. ... وأن التاجر الكويتي هو أخر شخص قد يحتاج لحماية ضد الجشع في مجال الأعمال التجارية، ولكن في التعامل مع بعض البريطانيين يؤسفنا إنه لا بمكن منحه إياها. 317

وقد وصف "بيلي" شركة جون هوارد بأنها "الأسوأ سمعة في الجشع والممارسات الحادة من بين الشركات البريطانية".<sup>318</sup> وفي مبالغة بسيطة، وصف القنصل الأمريكي في الكويت المغتربين البريطانيين أنهم يُحولون الكويت إلى مخيم أنجلو-هندي للراحة".<sup>319</sup> وفي إشارة إلى نظام التكلفة زائد

- خطاب من بيلى إلى هاي، رقم 53/5/95، 31 مارس 1953، الخارجية البريطانية

<sup>-</sup> خطاب من بيلي إلى هاي، رقم 53/5/95، 31 مارس 1953، الخارجية البريطانية . 104325/371<sup>315</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>317</sup>- نسخة من مذكرة أعدها سي. إي. لومبي وأعطاها إلى بلي، 10 فبراير 1953، الخارجية البريطانية 104325/371.

<sup>-</sup> خطاب من بيلي إلى هاي، رقم 53/5/95، 31 مارس 1953، الخارجية البريطانية 104325/3713،

 $<sup>^{318}</sup>$ - خطاب من بيلي إلى هاي، رقم 53/9/95، 8 إبريل 1953، الخارجية البريطانية 104326/371.  $^{320}$ - روزماري سعيد زحلان، صناعة دول الخليج الحديث، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة وعمان، لندن: أنوين هيمان، 1989، ص. 33.

هامش ربح، اضطرت وزارة الخارجية البريطانية إلى الاعتراف بأن "ثمة سبب للاعتقاد أن الشركات البريطانية تعتبر الوضع الحالي بمثابة فرصة ممتازة لتجعل من الكويت دولة جيدة؛ ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز موقف فهد وإلحاق الضرر بنا".<sup>320</sup> وبنظرة أكثر شمولية للصورة، كان "روز" قلقًا إزاء تقويض الانتقادات المحلية للشركات الخمس الكبار لهيبة ونفوذ المسئولين البريطانيين في الحكومة الكويتية.<sup>321</sup> وسرعان ما تحققت مخاوفه فيما يتعلق بهاستد.

في بداية عام 1953، كلف الشيخ فهد مهندس سوري، يدعى ماجد الجابري، لرئاسة إدارة الأشغال العامة. 322 وفي نهاية مارس (آذار)، اضطر "هاستد" لوضع موظفيه التنفيذيين تحت سيطرة الجابري واقتصر دوره على تقديم المشورة الفنية. 323 على الرغم من معارضة هاستد لهذه التغييرات، 324 متوقعًا عواقب وخيمة من الفساد والإضرار بالتنمية، رحب بها كرايتون، معتقدًا بأن مثل هذه التغييرات من شأنها كبح جماح مخططات هاستد الأكثر إسرافا. 325 وعلى إثر استهانة كرايتون بهاستد وتقليله من مكانته، توترت العلاقات بين الرجلين على نحو متزايد؛ حيث وصفتهما الخارجية البريطانية بأنهما "يعملان في اتجاهين مختلفين"، 326 بينما وصفهما "فيكتور بتار" من وزارة الوقود والطاقة بأنهما على "خلاف

<sup>321- &</sup>quot;الكويت": مسودة الخارجية البريطانية حول موقف حكومة جلالة الملكة سياستها في الكويت، 15 إبريل 1953، الخارجية البريطانية 104272/371.

<sup>&</sup>lt;sup>321</sup>- مذكرة موجزة بواسطة روز، 18 فبراير 1953، الخارجية البريطانية 104340/371.

<sup>322 -</sup> كريستال، النفط والسياسة في الخليج، ص. 69.

<sup>-</sup> برقية من بلي إلى الخارجية البريطانية، رقم 85، 29 مارس 1953، الخارجية البريطانية 10427/371<sup>323</sup>.

<sup>325-</sup> زعم هاستد بأنه لم يكن يأتي إلى الكويت أبدا إذا علم أن دوره سيقتصره على كونه استشاري (خطاب من دبليو. اف. هاستد إلى جي. سي. ال. كرايتون، 14 إبريل 1953، اتش أي تي دي 2/2). - برقية من بلي إلى الخارجية البريطانية، رقم 85، 29 مارس 1953، الخارجية البريطانية

<sup>.104272/371&</sup>lt;sup>325</sup> <sup>327</sup> تتريرال احتماع عُمَّد في الخارجية الربيطانية أمزاقشة البحرية في الكريري 16 اربيل 2

<sup>&</sup>lt;sup>327</sup>- تسجيل اجتماع عُقد في الخارجية البريطانية لمناقشة الوضع في الكويت، 16 إبريل 1953، الخارجية البريطانية 104325/371.

شديد". 327 وفي اجتماع مطول مع "هاي" في نهاية إبريل (نيسان) 1953، زعم كرايتون بأن لديه "تفصيلا لجميع شكاواه ضد هاستد". 328

لقد كان العداء المتزايد بين الرجلين نابعًا من الاختلافات في الشخصية والأهداف المتعلقة بالسياسة؛ حيث كان "هاستد" شخصية ديناميكية ووصفه "بيلي" فيما يتعلق بأعمال التطوير بأنه عبارة عن "شعلة حماس تمتزج بالتعصب بدرجة ما". 329 وقد رفض بالفعل أي اقتراحات ترى أنه يتعين تخصيص إيرادات الدولة لأغراض استثمارية حيث اعتبرها "جلبة نمطية من قبل وزارة الخزانة لا داعي لها". 330

وعلى الجانب الأخر، كان كر أيتون أكثر حذرًا من ذلك بكثير، حيث يفضل تحقيق توازن أكثر إنصافًا بين الاستثمار والتنمية، وكان يتذمر من إسراف "هاستد" وعدم مسئوليته. 331 في إبريل (نيسان) 1953، تمادى كر ايتون إلى أبعد من ذلك حيث أبلغ "هاستد" أنه "ليس هناك سوى القليل للتفاهم بشأنه أو لا يوجد حتى أية أرضية مشتركة أو أمل في التفاهم فيما بيننا". 332 وتفاقمت مشاكل كر ايتون في التعامل مع هاستد بسبب عدم قدرته على إقناع الحاكم بإدخال نظام ميز انية مناسب، وما ترتب على ذلك من عدم وجود ارتباط وثيق بين إدارتي المالية والتنمية. 333 ونتيجة لذلك، لم يتمكن كر ايتون من تنظيم المصروفات التي ألزم بها هاستد حكومة الكويت؛ وتعليقا على أنشطة خبير التنمية، قال لومبى: "لدي انطباع بأن هاستد أقام مملكة صغيرة لنفسه،

<sup>- &</sup>quot;الكويت"، مذكرة موجزة أعدها فيكتور بتلر، 16 إبريل 1953، برنامج الأشغال والتقديرات 1952، 1954، برنامج الأشغال والتقديرات 1926/33<sup>327</sup>.

 $<sup>^{328}</sup>$ - مذكرات سير روبرت هاي، 28 إبريل 1953، أوراق خاصة لسير روبرت هاي، الصندوق الثالث  $^{328}$ - خطاب من بيلي إلى هاي، رقم  $^{53/9/95}$ ، 8 إبريل 1953، الخارجية البريطانية 104326/371.  $^{330}$ - المرجع السابق.

<sup>-</sup> خطاب من بيلي إلى هاي، رقم 2 (53/28/190)، 24 فبراير 1953، الخارجية البريطانية  $104340/371^{331}$ .

 $<sup>^{332}</sup>$  خطاب من جي. سي. ال. كرايتون إلى دبليو. اف. هاسند، 18 إبريل 1953، اتش اس تي دي  $^{332}$  - نسخة من مذكرة بواسطة لومبي أعطاها إلى بيلي، 10 فبراير 1953، الخارجية البريطانية  $^{333}$  104325/371.

وهناك خطر أنه يجرفه حماسه ورغبته في رؤية نتائج عمله في فترة قصيرة، بعيدا" 334

ولا عجب في تعاطف الشركات البريطانية العاملة في الكويت مع هاستد أكثر من كرايتون. فعلى سبيل المثال، حذر العميد "جآي بورتون"، مدير شركة جون هوارد، أنه سينحسر نفوذ بريطانيا السائد في الكويت خلال ثمانية عشر شهرا، ملقيًا بالمسئولية فيما سيؤول إليه الوضع على عاتق كرايتون لفشله في دعم هاستد. 335 اضافة الى ذلك، توقع رئيس مجلس إدارة شركات هولاند وهانين وكيوبت لورد أشكوم أن تتعرض المصالح البريطانية لعواقب وخيمة كنتيجة لفقدان هاستد للسلطة التنفيذية على التنمية لصالح الجابري. 336 ومع ذلك، كان بيلي كالسد المنيع أمام نواح الشركات الخمس الكبار؛ فعلى سبيل المثال، أشار إلى احتجاجات العميد بورتون بأنها "مضللة عن عمد"، واصفًا شركة جون هوارد بأنها واحدة من تلك الشركات التي تم التشهير بها (وفي حالتها مع بعض التبرير) لكونها هنا، بمساعدة هاستد، للحصول على كل ما هو ممكن من الكويت دون إيلاء أهمية كبيرة لما يمكن أن تقدمه في المقابل". 337 و بالإضافة إلى ذلك، أخبر بيلي شركة أشكوم بأنه لن يكون من مصلحة بريطانيا "إذا بُعثرت الكويت بين الفيلة البيضاء ... خلال عامين نتيجة لجشع المقاولين البريطانيين". 338 وسرعان ما تعرض الوضع المتميز الذي تحظى به الشركات الخمس الكبار لهجوم مياشر

<sup>334-</sup> المرجع السابق.

<sup>336-</sup> خطاب من البريجادير جاي بورتون إلى السير بيتر ماكدونالد، 26 مارس 1953، الخارجية البريطانية 104272/371.

<sup>337-</sup> برقية من بيلي إلى الخارجية البريطانية، رقم 8، في الأول من إبريل 1953، الخارجية البريطانية .104325/370

<sup>-</sup> برقية من بيلي إلى الخارجية البريطانية، رقم 85، 29 مارس 1953، الخارجية البريطانية  $.104272/371^{337}$ 

<sup>339-</sup> برقية من بيلي إلى الخارجية البريطانية، رقم 8، في الأول من إبريل 1953، الخارجية البريطانية .104325/371

في فبراير (شباط) 1953، توقع "روز" أن يتم استبدال الشركات البريطانية إذا استمرت استغلال وضعها في الكويت 339 وسرعان ما أصبح هذا التخوف واقعا. في بداية إبريل (نيسان)، أصدر الحاكم تعليمات بعدم تجديد العقود ذات العامين الموقعة مع الشركات الخمس الكبار، وأنه سيتم إتاحة العقود اللاحقة أمام الشركات غير البريطانية 340 وعلى الرغم من البيئة الأكثر تنافسية التي فرضت على الشركات الخمس الكبرى للعمل فيها، فقد أكد بيلى قائلا:

أعتقد أنه قد حان الوقت لإقناع المتعاقدين عامة بأنه سياستهم الحالية من الزمجرة مع غضب النمور بخيبة أمل في الغابة لمجرد احتمال ذهاب بعض من اللحوم الحمراء الشهية من عائدات النفط في الكويت إلى شخص أخر يمكن أن يلحق الضرر بهم وبالمصالح البريطانية بشكل عام. 341

كما كان "سي. تي. إي. إيوارت-بيجز" من الخارجية البريطانية صارمًا بذات القدر، حيث قال إن الخمس الكبار "تمتعوا بالفعل بفترة عادلة من الحضانة" 342

كان من بين المشاريع التنموية الأولى التي تم تخصيصها في ظل النظام الجديد هو إنشاء ميناء بأربع أرصفة، نظرًا لأنه كانت هناك حاجة ماسة له للتعامل مع حركة المرور الكثيفة عبر ميناء الكويت. 343 وبدلًا من تخصيص العمل بموجب عقود مع الشركات البريطانية الخمس الكبار على أساس نظام التكلفة زائد 15 في المئة، سعت حكومة الكويت إلى تلقى عطاءات من قبل

<sup>340</sup>- مذكرة موجزة بواسطة روز، 8 إبريل 1953، الخارجية البريطانية 104325/371.

<sup>&</sup>lt;sup>339</sup>- مذكرة موجزة بواسطة روز، 18 فبراير 1953، الخارجية البريطانية 104340/371.

<sup>-</sup> خطاب من بلي إلى دي. ايه. لوجان، رقم 53/15/37، 9 مايو 1953، الخارجية البريطانية 104327/371.

<sup>-</sup> مذكرة موجزة أعدها سي. تي. إي. إيوارت-بيجز، 30 نوفمبر 1953، الخارجية البريطانية 104341/371 ... المنابية البريطانية

<sup>-</sup> يستند ما يلي إلى مذكرة موجزة أعدها لوجان، 11 أغسطس 1953، الخارجية البريطانية 104329/371.

عدد من الشركات المختلفة، سواء من البريطانية أو الأجنبية. وفي بادئ الأمر، وضعت قائمة من أربع عشرة شركة، بما في ذلك تسع شركات بريطانية، من بينهم ثلاثة من الخمس الكبار؛ غير أنه تم استبعاد هذه الشركات الثلاثة في قائمة لاحقة على أساس أن لديهم بالفعل ما يكفي من العمل في الكويت؛ وقد يعود السبب الأجدر بالتصديق وراء استبعادهم إلى رغبة الكويتيين في عدم دخول شراكة مع الشركات الخمس الكبار، ليروا عروض شركات أخرى يمكنهم الدخول معها والتنسيق لشراكة مربحة. ووجهت ضربة أخرى لمصالح الخمسة الكبار مع استقالة هاستد القسرية، أعظم بطل بالنسبة لهم، في مارس (آذار) \$1954.

وافقت شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية، بموجب امتياز حصري منحه الشيخ أحمد في عام 1947، على تفعيل خدمة التلغراف في الكويت، بالإضافة إلى توفير 400 خط هاتفي خاص؛ 345 حيث كانت خدمة التلغراف فعالة ومجزية، أما الخطوط الهاتفية الخاصة على الرغم من النقص الشديد في العرض مقابل الطلب كانت غير مربحة. وعندما تم مطالبة الشركة بتوسيع النظام إلى ألفي خط، أوضحت أنها مستعدة للقيام بذلك فقط بشرط زيادة أسعارها؛ وقد أدت الضجة العارمة التي اجتاحت الكويت نتيجة هذا الشرط إلى إجراء مفاوضات لإضفاء تعديل على الامتياز الذي بموجبه عرض الحاكم شراء النظام القائم، وبذلك تكون الشركة مجرد وكيلًا له ورغم ذلك، أبلغ الشيخ فهد، في نوفمبر (تشرين الثاني) 1952، المندوب السياسي بأنه يتعين القيام بعملية "تأميم" مماثلة ليشمل ذلك نظام التلغراف. في حين كان البريطانيون قلقين من أن تأميم خدمة التلغراف سيمثل سابقة في حين كان البريطانيون قلقين من أن تأميم خدمة التلغراف سيمثل سابقة

<sup>345</sup>- برقية من بلي إلى الخارجية البريطانية، رقم 58، 18 مارس 1954، الخارجية البريطانية 109863/371. عشية مغادرته الكويت، قال هاستد إن: "في الوقت الحالي، لفوضي اليد العليا مع الفساد

من جهة أخرى في المعابير الأخلاقية والهندسية، باستتناء عمل البريطانيين من أدنى المناصب" (خطاب من هاستد إلى بلي، 2 إبريل 1954، اتش أي تي دي 2/2).

<sup>&</sup>lt;sup>346</sup>- يستند ما يلي إلى "الكويت: شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية المحدودة: الهاتف والمشاريع"، مذكرة موجزة أعدتها الخارجية البريطانية (104383/371 مذكرة موجزة أعدتها الخارجية البريطانية (غير مؤرخة)، الخارجية البريطانية (

غير مرغوب فيها والتي قد يكون لها تداعيات في صناعة النفط، 346 تم إدانة تصرفات شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية بشدة في الأوساط البريطانية الرسمية؛ وندد مسؤول في وزارة الخارجية بسلوك الشركة ووصفه بالمشين"، 347 في حين قال أخر إنه إذا فشلت الشركة في توسيع نظام الهاتف، فإنها ستكون بمثابة صفعة واضحة لهيبة بريطانيا في الكويت". 348 ومع ذلك، ظلت شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية غير قادرة على إيجاد حل، ورفضت إجراء أي توسيع من هذا القبيل حتى يتم استكمال المفاوضات حول الامتيازات الخاصة بها. 349 وعلى النقيض من ذلك، عندما سعى الحاكم الى مراجعة امتياز النفط في بلاده في عام 1955، تم التوصل إلى نتائج مرضية في المفاوضات، رغم تعقيدها.

أدت المشاكل التي وأجهتها الشركات الخمس الكبار إلى نقاش حول العلاقة التي ينبغي أن تعززها شركة النفط الكويتية مع الكويت. وعلى نحو تقليدي، حاولت الشركة الحفاظ على وجود مستقل، لتحصر نفسها في إنتاج النفط وتحاشي التدخل في السياسة المحلية؛350 وكانت النتيجة أن شركة نفط الكويت أصبحت مكتفية ذاتيًا تقريبا، وكان الإسهام الوحيد في الأنشطة الاقتصادية للكويت، بصرف النظر عن مدفوعات عائدات النفط، هو توظيف حوالي ألفي كويتي إلى جانب الاستعانة بعدد من مقاولي البناء المحليين.351 ويبدو أن تجربة الخمسة الكبار أكدت حكمة هذه السياسة. وجدت الشركات البريطانية الخمس الكبار، بعد اتخاذ شركاء كويتيين، أن حسد وحقد أولئك الذين لم يدخلوا في شراكة مع الشركات البريطانية، قد

-

<sup>&</sup>lt;sup>347</sup>- خطاب من وزير الخارجية إلى هاي، رقم إي ايه 7/1431، 21 مارس 1953؛ مذكرة موجزة بواسطة جرينهيل، 28 إبريل 1953، الخارجية البريطانية 104383/371.

<sup>-</sup> مذكرة موجزة بواسطة ايه. ار. سنكلير، في الأول من مايو 1953، الخارجية البريطانية 104383/371.

<sup>&</sup>lt;sup>348</sup>- مذكرة موجزة بواسطة بي. ام. ماكسي، 9 ديسمبر 1953، الخارجية البريطانية، 104383/371. - برقية من بلي إلى الخارجية البريطانية، رقم 389، 8 ديسمبر 1953، الخارجية البريطانية

<sup>.104383/371&</sup>lt;sup>349</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>351</sup>- "الكويت"، مذكرة موجزة بواسطة تي. ار. دي. بلجراف، 15 ديسمبر 1954، الخارجية البريطانية 109910/371.

<sup>&</sup>lt;sup>351</sup>- المرجع السابق.

دفعهم لشن حملة من الانتقادات على مثل هذه الترتيبات؛ وعلى هذا الأساس، يبدو أن قرار شركة نفط الكويت بالحفاظ على الاندماج مع المصالح التجارية الكويتية المحلية إلى الحد الأدنى كان مبررا؛ ومع ذلك، لم تستطع الشركة تجنب التعامل مع الحاكم، والذي أظهر إصرارًا على الحفاظ على ترتيبات امتيازه بما يتماشى مع منتجى النفط الأخرين في الشرق الأوسط.

على الرغم من تحقيق معادلة تقاسم الأرباح مناصفة في ديسمبر (كانون الأول) عام 1950، استأنفت حكومة المملكة العربية السعودية المفاوضات مع الشركة العربية-الأمريكية للنفط عام 1951، لإعادة النظر في السعر الذي تم على أساسه حساب أرباح النفط. 352 وكانت هذه المناقشات بمثابة فاتحة نحو التوصل لاتفاقية جديدة والتي وافقت بموجبها شركة أرامكو على تسديد المدفوعات بأثر رجعي إلى المملكة العربية السعودية، والتي تبلغ 70 مليون دولار أمريكي. 353 ودعا حاكم الكويت-الحريص على ضمان التوصل الي اتفاق مماثل-في النصف الثاني من عام 1954، لإعادة النظر في امتياز الكويت. 354 وأثيرت اعتراضات أولية من قبل الجانب البريطاني في شركة نفط الكويت وشركة البترول البريطانية (بريتش بتروليوم) 355، والذين رأوا إنه لا يمكنهم النظر في زيادة المدفوعات إلى أن يحصلوا على إعفاء من ضريبة الدخل التي تفرضها عليهم المملكة المتحدة. 356 ولم يكترث الحاكم ضريبة الدخل التي تفرضها عليهم المملكة المتحدة. 356 ولم يكترث الحاكم

\_

<sup>353</sup> سنيفن همزلي لونجريج، النفط في الشرق الأوسط: اكتشافه وتطوره، الإصدار الثاني، لندن: دار جامعة أكسفورد للنشر، 1961، ص. 210.

<sup>-</sup> خطاب من بلي إلى هارولد ماكميلان، رقم 59، 11 مايو 1955، الخارجية البريطانية 114710/371<sup>353</sup>.

<sup>- &</sup>quot;نفط الكويت"، مذكرة موجزة بواسطة فراي، 23 مارس 1955، الخارجية البريطانية 114709/371<sup>354</sup>.

<sup>356-</sup> في ديسمبر 1954، في اجتماع استثنائي للمساهمين في شركة الأنجلو-إيرانية للنفط، تم الاتفاق على أن تعرف الشركة في المستقبل باسم " بريتش بتروليوم". ويرمز تغيير الاسم إلى التنوع في أعقاب تأميم محمد مصدق لشركة الأنجلو-إيرانية عام 1951 (بامبرج، تاريخ شركة بريتش بتروليوم، ص. 521-522).

<sup>357-</sup> مذكرة اجتماع في مكتب رئيس شركة نفط الكويت مع ممثل الحاكم، مرفقة في خطاب ساوثويل إلى فراي، 29 مارس 1951، الخارجية البريطانية 114709/371. وفي عام 1951، فشلت شركة النفط الأنجلو-إيرانية الحصول على إعفاء في المملكة المتحدة من ضريبة الدخل المدفوعة في الكويت بموجب مراجعات امتياز لهذا العام (انظر الفصل الأول).

بمثل هذا الجدال، مؤكدًا أن تسوية هذه المشاكل مع المملكة المتحدة تخص الشركة. 357 وفيما يبدو أنهم وصلوا إلى طريق مسدود، لذلك حذر نائب وكيل وزارة الخارجية البريطانية، السير "هارولد كاتشيا" من أن "الخلافات بين شركة نفط الكويت والحاكم يمكن أن تنفجر إلى شيء يشابه عبادان أخر (عبادان هي محطة تكرير نفط تقع على الخليج العربي وكانت تعد من أكبر محطات تكرير النفط في العالم)". 358

يرجع عجز شركة النفط البريطانية في المطالبة بالإعفاء الضريبي من المملكة المتحدة إلى حقيقة أن ضريبة الدخل في الكويت-التي أستحدثت في عام 1951 كجزء من مراجعات لامتياز شركة نفط الكويت- لم تكن لأغراض عامة، وبالتالي لا يمكن التعامل معها كضريبة مماثلة لتلك المفروضة على الشركة في المملكة المتحدة. وفي محاولة للتغلب على هذه المشكلة، جرت محادثات بين ممثلين عن شركة نفط الكويت وحكومة الكويت في بيروت في نهاية أبريل (نيسان) 1955؛ وعلى الرغم من الشعور غير الطيب المعتاد بين ممثل الحاكم "اتش. تي. كيمب" والعضو المنتدب لشركة نفط الكويت "سي. ايه. بي. ساوثويل"، 360 تم التوصل إلى اتفاق بتاريخ 14 مايو (آيار)؛ وبينما وافق الحاكم على استبدال مرسوم ضريبة الدخل الكويت على تابية جميع مطالباته النقدية والتي تصل إلى حوالي شركة نفط الكويت على تابية جميع مطالباته النقدية والتي تصل إلى حوالي مريون جنيه إسترليني. 361 ونتيجة لهذا الاتفاق الجديد، استعادت شركة

-

<sup>-</sup> برقية من بلي إلى الخارجية البريطانية، رقم 41، 10 إبريل 1955، الخارجية البريطانية 114709/3713،

<sup>359- &</sup>quot;الكويت"، مذكرة موجزة من سير هارولد كاتشيا إلى وزير الدولة للشئون الخارجية، 11 إبريل 1155، الخارجية البريطانية 114709/371.

<sup>-</sup> برقية من الخارجية البريطانية إلى الكويت، رقم 91، 12 إبريل 1955، الخارجية البريطانية 114709/371<sup>359</sup>

<sup>360-</sup> انظر خطاب بلي إلى ماكيلان، رقم 59، 11 مايو 1955، الخارجية البريطانية 11470/371. 362-مذكرة تفاهم، 14 مايو 1955، مرفقة في خطاب ساوثويل إلى فراي، 17 مايو 1955، الخارجية البريطانية 114710/371.

النفط البريطانية (بريتش بتروليوم) ما قيمته 10 مليون جنيه إسترليني، والتي كان قد تم دفعها كضريبة دخل للمملكة المتحدة. 362

### رابعًا

استعرض السير روبرت هاي-في إيفاده النهائي بصفته المندوب السامي-التطورات في منطقة الخليج، كما قدم تقييمًا للمصالح البريطانية والتزاماتها في المنطقة. 363 وكتب هاي: "لقد أُظهرت المشايخ الخليجية، في خضم الَّحروب والثورات، استقرارًا سياسيًا يثير الدهشة". ومع الاعترافَ أنهم لاَ يكنون الكثير من المودة الحقيقية تجاه البريطانيين، شدد هاى على أن "الحكام يدركون أنه لولانا لفقدوا استقلالهم منذ زمن بعيد". وتعليقًا على التهديدات الداخلية التي يشكلها موقف العائلات الحاكمة، توقع هاى أنه "لا يز ال هناك بضعة سنوات قبل أن تتمكن مجموعة كبيرة من الأشخاص المفكرين والمثقفين سياسيًا من التطور للتحريض ضد سلطة الشيوخ". وبالإشارة إلى زيادة اهتمام جامعة الدول العربية بالمشايخ، رأى هاى أنه: "ربما علينا أن نكون قلقين من الضغوط الخارجية أكثر من النفوذ الداخلي". ومع ذلك، اقنع هاى نفسه بفكرة أنه النظرًا لعدم وجود ترابط وتلاحم بين الدول العربية، فليس من المرجح حدوث هجوم خطير يستهدف مكانتنا ما لم يظهر رجلًا خارًقا (سوبرمان) ليوحدهم". وقد قدم بزوغ نجم جمال عبد الناصر لمكانة البطل العربي الأوحد-عقب هجوم فاشل شنته بريطانيا ضد مصر عام 1956- نمو ذجًا لمثل هذه الشخصية الخارقة.

<sup>363</sup>- برقية من الخارجية البريطانية إلى الكويت، رقم 272، 10 أكتوبر 1955، الخارجية البريطانية 14712/371.

<sup>&</sup>lt;sup>364</sup>- ما يلي مقتبس من خطاب أرسله هاي إلى تشرشل، رقم 65 (53/3/10104)، 25 يونيو 1953، الخارجية البريطانية 104270/371.

# الفصل الثالث: الكويت ومصر والعدوان الثلاثي 1956

لقد باتت الصراعات بين العروبة وبين المنافع المادية "المحماية البريطانية" أكثر يقينا من أي وقت مضيي. 364

حيث جعلت حكومة صاحبة الجلالة آل الصباح في صراعات ومواجهات بعضهم لبعض على السلطة والمفروض أن يتطور الأن بشكل أسرع مما كان يبدو عليه قبل ظهور الوضع الراهن. 365

كان وضع بريطانيا في الكويت، حتى أواخر أربعينات القرن العشرين، مقبولاً سواء داخل الخليج العربي أو خارجه؛ فعلى الصعيد المحلي، تم التغاضي عن وضع بريطانيا بعد أدراك الحكام المتعاقبين أن استقلال الكويت يعتمد على الحماية التي توفرها الحكومة البريطانية. وعلى الصعيد الخارجي، كان تواجد بريطانيا مقبولاً نظرًا لطبيعته غير المثيرة للانتباه الخارجي، كان تواجد بريطانيا موقع الكويت الاستراتيجي، لم يتبق في الكويت سوى القليل لتطمع فيه قوى أخرى؛ ومع ذلك، بحلول منتصف خمسينات القرن العشرين، تعرض موقف بريطانيا في الكويت لضغوط متزايدة من القوى الخارجية؛ حيث كتب المندوب السياسي "جي. دبليو بيل" عام 1955 العربي الأن ينظر دول الخليج العربي بنظرة حسد؛ ولم يعد موقفنا هناك في العربي الأن ينظر دول الخليج العربي بنظرة حسد؛ ولم يعد موقفنا هناك في مأمن من الهجوم". 366 هذا وقد أصبح موقف بريطانيا أكثر ضعفًا هناك جراء تدهور علاقاتها مع مصر في منتصف خمسينات القرن العشرين، وبلغت ذروتها خلال أز مة قناة السويس عام 1956.

<sup>&</sup>lt;sup>365</sup>- خطاب من سي. جيه. بلي إلى بي. ايه. بي باروز، رقم 1/1035، 22 مارس 1954، الخارجية البريطانية 10982/371.

<sup>366</sup> برقية من جي. دبليو. بيل إلى الخارجية البريطانية، رقم 16، 6 ديسمبر 1956، الخارجية البريطانية 120567/371.

<sup>&</sup>lt;sup>367</sup>- خطاب من بيل إلى ال. ايه. سي. فراي، رقم 55/17/10112، 15 أغسطس 1955، الخارجية البريطانية 114588/371.

## أولًا

في أعقاب الحرب العالمية الثانية، بدا موقف بريطانيا في العالم العربي أقوى من أي وقت مضى. 367 وظلت بريطانيا هي الدولة المنتدبة في فلسطين وشرق الأردن، إلى جانب معاهدات التحالف التي وقعتها مع اثنين من الدول المستقلة الرائدة في المنطقة وهما: مصر والعراق؛ اضافة إلى ذلك، كان الانتداب الفرنسي القديم في سوريا ولبنان يخضع لسيطرة بريطانية فعالة، وكان النفوذ الأمريكي المتزايد في المملكة العربية السعودية بمثابة التحدي الرئيسي الوحيد للهيمنة البريطانية. 368 ومع ذلك، لم تنجح محاولات بريطانيا في إعادة تشكيل علاقاتها مع الدول العربية في فترة ما بعد الحرب بشكل كبير.

أدت مقتضيات الحرب إلى إقناع بريطانيا بضرورة اللجوء إلى العنف والإكراه لضمان تعاون الدول العربية؛ ومن أبشع الأمثلة على ذلك، هو التدخل البريطاني في مصر. في يونيو (حزيران) 1940، أصر السفير البريطاني لدى مصر، السير "مايلز لامبسون"، اجبار الملك فاروق أن يقيل حكومة على ماهر بسبب تعاطفها المزعوم مع دول المحور. 369 وعلى الرغم من موافقته على هذا الطلب، رفض فاروق أن يضع حزب الوفد ذو الشعبية الكبيرة والذي كان على استعداد للتعاون مع بريطانيا على رأس السلطة. 370 غير أن قبول بريطانيا لقرار الملك فاروق كان بصورة مؤقتة السلطة ومع توتر أنباء حول تقدم الجنرال رومل نحو مصر قادمًا من ليبيا، حاصر "لامبسون" قصر عابدين بالدبابات البريطانية في تاريخ 4 فبراير شباط) 1942، حيث عرض بالفعل على فاروق بشكل عميق أن يختار إما التنازل عن العرش أو تشكيل حكومة بزعامة حزب الوفد الذي يرأسه التنازل عن العرش أو تشكيل حكومة بزعامة حزب الوفد الذي يرأسه

<sup>368-</sup> جون داروين، بريطانيا وإنهاء الاستعمار: الانسحاب من الإمبر اطورية في عالم ما بعد الحرب، بيسنجسنوك: ماكميلان، 1988، ص. 110.

<sup>368-</sup> ديفيد هولدن وريتشارد جونز، آل سعود، لندن: سيدجويك وجاكسون، 1981، ص. 138-140. مرد 140-140. الشرق مرسي، "سياسة بريطانيا لوقت الحرب في مصر، 1940-1942"، دراسات الشرق الأوسط، 25، 1 (1989): 66-66.

<sup>370-</sup> بيتر مانسفيلد، العرب، لندن: كتب بنجوين، 1985، ص. 221.

النحاس باشا. <sup>371</sup> غير أن مثل هذه الحوادث التي وقعت في زمن الحرب قد خلَّفت إرثا من المرارة والأحقاد التي أعاقت محاولات بريطانيا لإقامة علاقات تعاون جديدة مع العالم العربي بمجرد استعادة وقت السلم؛ كما كان لدور بريطانيا في إقامة دولة إسرائيل أثر في زيادة استياء مصر بشكل كبير تجاه بريطانيا.

لقد نصت المادة (22) من ميثاق عصبة الأمم على أن بعض الأراضي التي كانت ضمن الإمبراطورية العثمانية السابقة قد وصلت "إلى مرحلة من التطور بحيث يمكن الاعتراف- بشكل مؤقت- بوجودها كدول مستقلة، على أن تخضع لتقديم المشورة والمساعدة الإدارية من جانب دولة منتدبة حتى يحين الوقت الذي تتمكن فيه من الاعتماد على ذاتها. 372 وخلال مؤتمر السلم المنعقد في مدينة "سان ريمو" لدول التحالف في إبريل (نيسان) 1920، تم وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، غير أنه سرعان ما أثبتت هذه الجائزة أنها كأسًا مسموما. وفي السنوات ما بين الحربين العالميتين، حاولت بريطانيا جاهدة التوفيق بين الالتزامات المتعارضة التي كانت قد قدمتها لكل من اليهود والعرب. وبحلول أواخر ثلاثينات القرن العشرين، ومع الوضع من اليهود والعرب. وبحلول أواخر ثلاثينات القرن العشرين، ومع الوضع بريطانيا بضرورة المصالحة مع الرأي العام العربي؛ ووضع الكتاب بريطانيا بضرورة المصالحة مع الرأي العام العربي؛ ووضع الكتاب اللحقة لصدور الكتاب بعدد 75 ألف يهودي، هذا بالإضافة إلى منح الأغلبية العربية الموجودة في فلسطين استقلالهم في غضون عشر الأغلبية العربية الموجودة في فلسطين استقلالهم في غضون عشر

. .

<sup>372-</sup> جانيس جيه. تيري، الوفد، 1919-1952: حجر الأساس في السلطة السياسية المصرية، لندن، مركز العالم الثالث للدراسات والنشر، 1982، ص. 250-251؛ جيه. سي. بي. ريتشموند، مصر، مركز العالم الثالث للدراسات والنشر، 1982، ص. 250-251؛ جيه. سي. يقل جابرييل فاربورج أن هدف لامبسون الرئيسي يوم 4 فبراير هو ضمان تنازل فاروق عن السلطة (جابرييل فاربورج، "إنذار لامبسون إلى الملك فاروق، 4 فبراير 1942"، دراسات شرق أوسطية، 11، 1 (1975): 371). 373- دانيال سيلفر فارب، الإمبراطورية البريطانية غير الرسمية في الشرق الأوسط: دراسة تحليلة للعراق، 1941-1929، نيويورك: دار جامعة أكسفورد للنشر، 1986، ص. 6.

سنوات. 373 ومع ذلك، اختلت خطط بريطانيا مع رفض الجانبين شروط الكتاب الأبيض، حيث أكد الصهاينة عدم شرعية فرض قيود على الهجرة، فيما شعر العرب بأن تناز لات بريطانيا لم تحقق القدر الكافي المتوقع في هذا الصدد. 374

بات وضع بريطانيا في فلسطين يتعذر الدفاع عنه إثر التطرف في الرأي اليهودي نتيجة للمحرقة، إلى جانب التعاطف الدولي المتنامي للقضية الصهيونية. 375 وفي فبراير (شباط) 1947، أعلن وزير الخارجية البريطاني الصهيونية أن المسألة برمتها سوف تحال إلى الأمم المتحدة. 376 وعقب ذلك بستة أشهر، أعلنت بريطانيا اعتزامها الانسحاب من فلسطين بحلول منتصف العام المقبل؛ 377 وجاء إعلان قيام دولة إسرائيل في 14 مايو (آيار) 1948 ليعجّل من اندلاع الحرب العربية-الإسرائيلية. وفي خضم الفوضي التي تلت ذلك، اضطر مئات الألاف من الفلسطينيين إلى الفرار من منازلهم، 378 وهزمت جيوش التحالف العربي التي ثارت ضد إسرائيل؛ ورغم أن قرار بريطانيا الحكيم بالانسحاب من فلسطين وقف كالسد المنيع أمام حملة عربية شاملة ضد مصالحها في الشرق الأوسط، إلا أن دورها في إقامة دولة إسرائيل قد خلَّف إرثًا من السخط في العالم العربي، والذي عززه

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>374</sup>- مايكل جيه. كو هين، فلسطين إلى إسرائيل: من الانتداب إلى الاستقلال، لندن: فرانك كاس، 1988، ص. 122.

<sup>&</sup>lt;sup>375</sup>- المرجع السابق، ص. 123-125.

 $<sup>^{376}</sup>$ - انظر " الناجون من المحرقة كعامل سياسي" لـ زئيف زاهور، دراسات شرق أوسطية، 21، 2 (1988): 444-432.

<sup>&</sup>lt;sup>377</sup>- ايه. ان. بورتر وايه. جيه. ستوكويل، سياسة الإمبراطورية البريطانية وإنهاء الاستعمار، 1938- 1964، مجلدان، باسينستوك: ماكميلان، 1987، مجلد واحد، ص. 56؛ ريتشي اوفنديل، أصول الحروب العربية-الإسرائيلية، لندن: لونجمان، 1984، ص. 277-277.

<sup>&</sup>lt;sup>378</sup>- مايكل جيه. كو هين، فلسطين والقوى العظمى، 1945-1948، برينستون، نيو جيرسي: دار جامعة برينستون النشر، 1982، ص 276-277.

<sup>379-</sup> العدد المحدد للفلسطينيين العرب الذين أصبحوا لاجئين نتيجة لحرب 1948 هو مسألة متنازع عليها، حيث يقدر القادة العرب عدد اللاجئين بمليون، فيما اقترح الإسرائيليون أن عددهم أقرب إلى النصف مليون. وربما يكون تقدير الخارجية البريطانية في سبتمبر 1949 هو الأكثر دقة حيث خلص إلى أن عدد اللاجئين يتراوح ما بين 600 ألف إلى 760 ألف لاجي (بيني موريس، نشأة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، 1947-1949، كامبريدج: دار جامعة كامبريدج للنشر، 1987، ص 297-298).

مشكلة اللاجئين الفلسطينيين المستمرة. 379 وقال السير "جون تراوتبيك" (السفير البريطاني في بغداد، 1951-1954) إن "العروبة والإسلام ومناهضة الإمبريالية يلتقون في تعصب مركز حول قضية إسرائيل". 380

لقد رأى "جون داروين"، في إشارة إلى وقع هزيمة مصر أمام الإسرائيليين في 1948-1949، أنه "ليس هنالك شيئًا قد يكون مدروسًا على نحو أفضل حتى يؤدي إلى مضاعفة العداء المصرى تجاه بريطانيا من "خيانة" عرب فلسطين، واعتبارها الكارثة التي يمكن القاء اللوم عليها". 381 وقد تم التعبير عن هذا الشعور بشكل ملموس في أكتوبر (تشرين الأول) 1951، عندما ألغت حكومة الوفد برئاسة النحاس باشا-من طرف واحد-معاهدة 1936 مع بريطانيا. 382 ومن غير المفاجئ، أنه سرعان ما باتت المنشآت العسكرية البريطانية في منطقة القناة هدفًا لمجموعات الفدائيين المصريين؛ وفي 25 يناير (كانون الثاني) 1952، أمر القائد البريطاني الجنرال "أرسكين" قواته بمهاجمة وحدة من الشرطة المصرية المساعدة في مدينة الإسماعيلية، والتي كان يعتقد أنها تقدم مساعدات سرية للفدائيين. <sup>383</sup> و عندما و صلت أنباء حول التصر فات البريطانية إلى القاهرة، قامت حشود غاضبة بحرق وسط المدينة، وهاجموا المصالح البريطانية بكل مكان وبناء عليه فقد تم إقالة حكومة النحاس باشا وتلته سلسلة من الحكومات الضعيفة. غير أنه على النقيض من هذه الأحداث، قامت مجموعة من ضباط الجيش المصرى بقيادة اللواء محمد نجيب والعقيد جمال عبد الناصر بانقلاب ناجح في 23 يوليو (تموز) 1952 وبعده بثلاثة أيام، تنازل الملك فاروق عن

<sup>-</sup> وبحلول عام 1975، بلغ عدد النازحين الفلسطينيين العرب 2.5 مليون (مانسفيلد، العرب، ص. 240).

<sup>381-</sup> مشار إليه في وليام روجر لويس، "البريطانيون وأصول الثورة العراقية"، في روبرت ايه. فيرني ووليم روجر لويس (محرران)، الثورة العراقية عام 1958: إعادة النظر في الطبقات الاجتماعية القديمة، لندن: إي. بي. توريس، 1991، ص. 41.

<sup>381</sup> داروين، بريطانيا وإنهاء الاستعمار، ص. 207.

<sup>383-</sup> وليام روجر لويس، الإمبر اطورية البريطانية في الشرق الأوسط، 1945-1951: القومية العربية والولايات المتحدة والإمبريالية بعد الحرب، أكسفورد: كلارندون، 1984، ص. 732؛ ريتشموند، مصر، ص. 216.

<sup>383-</sup> جان وسيمون لاكوتور، مصر في مرحلة انتقالية، لندن: ميثوين، 1958، ص 106-107.

عرش مصر. وفي خضم الصراع على السلطة بين نجيب وعبد الناصر الذي أعقب ذلك، تمكن الأخير من الانتصار ليصبح رئيس الوزراء في إبريل (نيسان) 1954 ورئيسًا للبلاد في يونيو (حزيران) 384.1956 وكانت أزمة قناة السويس (العدوان الثلاثي) هي التي رفعت من شأن عبد الناصر في العالم العربي.

كانت بريطانيا تسعى في البداية إلى تحقيق تقارب مع مصر، وهو هدف أصبح من السهل تحقيقه كنتيجة لاستعداد ورغبة النظام الجديد في التخلي عن المطالبات بحقوقه في السودان ودعم حق تقرير المصير السوداني. 385 أقنع وزير الخارجية البريطاني "أنطوني إيدن" مجلس الوزراء بعدم جدوى محاولة الحفاظ على القوات العسكرية البريطانية في منطقة القناة باعتبار أن ذلك معارض لرغبات الحكومة المصرية؛ وبحلول يوليو (تموز)، تم التوصل إلى الخطوط العريضة لاتفاقية- تم التوقيع عليها رسميًا كمعاهدة جديدة في أكتوبر (تشرين الأول)- والتي تقضي بمغادرة جميع القوات البريطانية مصر قبل تاريخ 18 يونيو (حزيران) 386.1956 بيد أنه ثبت أن هذا التحسن في العلاقات الأنجلو-مصرية سريع الزوال، حيث أثار تشكيل حلف بغداد في فبراير (شباط) 595-وهو تحالف دفاعي بين العراق وتركيا انضمت إليه بريطانيا في وقت لاحق-سخط عبد الناصر، والذي اعتبره بمثابة تهديد لطموحات قيادته الإقليمية. 387 ولم يكتف عبد الناصر،

<sup>385-</sup> بي. جيه. فاتيكاتد، تاريخ مصر المعاصر: من محمد على حتى مبارك، الإصدار الرابع، لندن: ويدنفيلد ونيكلسون، 1991، ص 384-388؛ بي. جيه. فاتيكاتد، عبد الناصر وأبناء جيله، نيويورك: سانت مارتن، 1978، ص 146-151.

<sup>386-</sup> وليام روجر لويس، "مأساة التسوية الأنجلو-المصرية لعام 1954"، في وليام روجر لويس وروجر أوين (محرران)، السويس 1956: الأزمة وتتاعياتها، أكسفورد: كلارندون، 1991، ص. 51.

<sup>386-</sup> ييفيد كارلتون، بريطانيا وأزمة السويس، أكسفورد: باسل بلاكويل، 1988، ص. 12-11. 388- إيلي بودا، "الاندفاع نحو الحياد: السياسة الخارجية المصرية خلال بداية العهد الناصري"، 1952- 1955، دراسات شرق أوسطية، 32، 1 (1996): 168. ايلي بودا، الصراع على الهيمنة العربية بعد أزمة السويس، دراسات الشرق الأوسط، 29، 1 (1993): 91؛ ريتشارد ال. جيسي، "حلف بغداد: الحرب الباردة أو الاستعمار؟ "، دراسات شرق أوسطية، 27، 1 (1991): 148. انظر أيضا ايلي بودا، "السعى وراء تحقيق الهيمنة في العالم العربي: الصراع على حلف بغداد، ليدن: إي. جيه. بريل، 1995.

بشن حملة دعائية مستمرة ضد حلف بغداد، 388 بل قام أيضًا برد الصفعة من خلال تشكيل سلسلة من الاتفاقات الدفاعية الثنائية مع المملكة العربية السعودية وسوريا واليمن. 389 وعلاوة على ذلك، أعلن عبد الناصر في سبتمبر (أيلول) 1955 عن صفقة لشراء أسلحة من الاتحاد السوفيتي عن طريق تشيكو سلوفاكيا، وبذلك يكون قد كسر احتكار الغرب على توريد الأسلحة إلى مصر. وفي إطار محاولة لتوجيه انتقاد لاذع لعبد لناصر، سحبت الولايات المتحدة دعمها المالي لبناء سد أسوان، المشروع الذي ادعى عبد الناصر بأنه يعد بمثابة أمر حيوى للتنمية الاقتصادية في بلاده؛ وفي أسلوب استعراضي نمطي، رد الرئيس المصري في يوم 26 يوليو (تموز) 1956 على هذه الانتقادات بإعلان تأميم قناة السويس.

كان أنطوني إيدن-الذي خلف ونستون تشرشل في منصب رئيس الوزراء البريطاني في إبريل (نيسان) 1955-ينظر إلى عبد الناصر بكر اهية متزايدة في الأشهر التي سبقت تأميم القناة؛ وبالفعل، بدأ "إيدن" في نسب أي أضرار تلحق بهيبة بريطانيا في المنطقة إلى نفوذ عبد الناصر الخبيث؛ وقد بلغ هذا التوجه ذروته الهائلة عقب إقالة الملك حسين، ملك الأردن، لقائد القوات البريطانية للجيش العربي السير "جون جلوب" في مارس (آذار) 390.1956

كتب الملك حسين، تفسيرا الفعاله، قائلا: "مع تسلل الشيوعية تدريجيًا للشرق الأوسط ووصف القاهرة للأردن باعتبارها "قوة إمبريالية"، لم يكن أمامي بديل؛ وكان على "جلوب" الرحيل. "391 وعلى الرغم من سعادته

388 فيبي مار، تاريخ العراق الحديث، بولدر، كولورادو: دار وستفيو للنشر، 1985، ص 118-119.

<sup>390-</sup> ار. را دكمهيان، مصر تحت حكم ناصر: دراسة في الديناميات السياسية، لندن: دار جامعة لندن للنشر، 1972، ص. 42؛ دبليو. سكوت لوكاس، "الطريق إلى السويس: بريطانيا والنضال من أجل الشرق الأوسط، 1953-1956 "، في آن دايتون (محرر)، بريطانيا والحرب الأولى الباردة، باسينستوك: ماكميلان، 1990، ص 264-265.

<sup>391-</sup> لمعرفة الأحداث المحيطة بإقالة جلوب، انظر مايكل بي. أورين، "شتاء السخط: أزمة بريطانيا في الأردن، ديسمبر 1955-مارس 1956"، المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط، 22 (1990): 171-.184

<sup>392-</sup> مشار إليه في نصير عاروري، الأردن: دراسة في التنمية السياسية، 1921-1965، لاهاي: مارتينوس نيهوف، 1972، ص. 131.

بإقالة "جلوب" من منصبه، إلا أن عبد الناصر لم يكن تقريبًا بالتأكيد هو المسئول بشكل مباشر عن قرار حسين وأنه بدا متفاجئًا بذلك كغيره. 392 ومع ذلك، كان عبد الناصر في اعتبارات إيدن، هو المُلام، وخلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية "أنطوني نوتنج" في مقر الخارجية البريطانية، يُقال إن رئيس الوزراء البريطاني صرخ بقوة قائلا: "أريد اغتيال عبد الناصر". 393 ولم يكن إصرار إيدن على التعويض عن مظالم تأميم قناة السويس فقط، بل والتعجيل بالتأكد من الإطاحة بعبد الناصر قبل أجتماع لجنة مجلس الوزراء حول مصر في 30 يوليو (تموز)، والذي خلص إلى ضرورة أن يكون هدف بريطانيا المباشر هو " الإطاحة (كما هو موجود بالمرجع) برئيس الحكومة المصرية". 394 كما أخبر إيدن، الرئيس الأمريكي "دوايت أيزنهاور أن الاطاحة بعبد الناصر وتثبيت نظام في مصر أقل عدائية للغرب يجب أن يحتل مرتبة متقدمة بين أهدافنا". 395 وعلى الرغم من المعارضة الأمريكية الاستخدام القوة، 396 لكن بريطانيا وفرنسا-اتجهت الى الحل العسكري للنزاع المتعلق بقناة السويس لشكوكهما بأن عبد الناصر يدعم المتمردين ضد الحكم الفر نسى في الجز ائر -<sup>397</sup>".

قدم ناتب رئيس أركان سلاح الجو الفرنسي "موريس شال"، خلال اجتماع عقد في تشيكرز يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) 1956، خطة سرية تشجع إسرائيل على شن هجوم ضد مصر، وبالتالي تقدم لبريطانيا وفرنسا

<sup>&</sup>lt;sup>393</sup>- أوريل دان، الملك حسين وتحدي التطرف العربي: الأردن، 1955-1967، نيويورك: دار جامعة أكسفورد للنشر، 1989، ص. 32.

<sup>393-</sup> براين لابنج، نهاية الإمبراطورية، لندن: نقابة النشر، 1985، ص. 262.

<sup>&</sup>lt;sup>394</sup>- كارلتون، أزمة السويس، ص. 36-37.

<sup>395</sup> مشار إليه في كيث كايل، السويس، لندن: ويدنفيلد ونيكلسون، 1991، ص. 179.

<sup>397-</sup> انظر دبليو سكوت لوكاس، نقف منقسمون: بريطانيا والولايات المتحدة وأزمة السويس، لندن: هودر وستوكتون، 1991؛ بيتر ال. هان، الولايات المتحدة، وبريطانيا العظمي، ومصر، 1945-1956: الاستراتيجية والدبلوماسية في أوائل الحرب الباردة، تشابل هيل، نورث كارو لاينا: دار جامعة نورث كارولينا للنشر، 1991، ص 211-393 ديفيد كارلتون، أنتوني إيدن: سيرة ذاتية، لندن: ألن لين، 1981، ص 419-429. جيفري وارنر، "استعراض المقال: الولايات المتحدة وأزمة السويس"، الشئون الدولية، 1 .12-310 :(1991) 2 .67.

<sup>&</sup>lt;sup>397</sup> - موريس فايس، "فرنسا وأزمة السويس"، في لويس وأوين، السويس عام 1956، ص. 137-138.

مبررًا لإرسال قواتهم إلى مصر تحت ستار الفصل بين المتحاربين وحماية القناة. 398 وتم إيضاح هذه الخطة أثناء مناقشات بين ممثلي الحكومات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية في سيفر، بباريس يوم 22 أكتوبر. 399 وبعد ذلك بيومين، وافقت إسرائيل على شن هجوم على مصر. وقد كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "ديفيد بن غوريون" في مذكراته صباح يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول): " أعتقد أنه يتعين علينا القيام بهذه العملية. وتعد فرصة فريدة من نوعها بأن تحاول قوتين "ليستا بالصغيرتين" إسقاط عبد الناصر، ولا يمكن ان نبقى بمفردنا في مواجهته بينما نفوذه يزداد بالتوغل في كل الدول العربية". 400

شنت القوات الإسرائيلية أول هجوم لها على الجيش المصري في سيناء في 29 أكتوبر (تشرين الأول). وبعد يوم، أصدرت بريطانيا وفرنسا إنذارًا مشتركًا للدولتين المتقاتلين بسحب قواتهما لمسافة عشرة أميال عن قناة السويس؛ وحتى في هذه المرحلة المبكرة، بدأت ازدواجية "إيدن" تنكشف، حيث أن الإسرائيليين لم يكونوا بأية حال قرب القناة. هذا وقد تم تسليط الضوء على التناقضات الكامنة في موقف الحكومة البريطانية في تصريحات لزعيم المعارضة "هيو جيتسكل"، الذي قال: "لا أعتقد أن أي شخص قد يتهمني بعدم التعاطف مع إسرائيل".

ولكن من واجبي القول إن الاقتراح الذي يهدف إلى وقف القتال، والذي ينطوي على انسحاب المصريين عشرة أميال عن حدودهم وانسحاب الإسرائيليين إلى مسافة عشرة أميال عن منطقة القناة مما

<sup>&</sup>lt;sup>399</sup>-كايل، السويس، ص 296-297؛ كارلتون، أزمة السويس، ص. 56. روي فيلك وجيفري باول، السويس: حرب مزدوجة، لندن: ليو كوبر، 1990، ص77-78. اقترح دبليو. سكوت لوكاس بأن قرار إيدن للتأمر مع إسرائيل لا يشكل محاولة غير منطقية لتدمير عبد الناصر، ولكنه خطوة منطقية تهدف إلى

استبعاد هجوم إسرائيلي ضد الأردن (سكوت لوكاس، "الطريق إلى السويس"، ص 269. أنظر أيضا زيد رعد، "تفادي كابوس: الأردن والسويس 1956، شئون إسرائيل 1، 2، (1994): 296-297) <sup>400</sup>- مُثلت بريطانيا في هذه المناقشات من جانب وزير الخارجية البريطاني سلوين لويد. ولمعرفة وصفه

<sup>400-</sup> مُنكَ بريطانيا في هذه المنافشات من جانب وزير الخارجيه البريطاني سلوين لويد. ولمعرفه وصفه لاجتماع سيفرز، انظر سلوين لويد، السويس 1956: حساب شخصي، لندن: جوناثان كيب للنشر، 1978، ص 181-185.

 $<sup>^{401}</sup>$ مشار إليه في مردخاي بار أون، "ديفيد بن غوريون ومؤامرة سيفرز"، في لويس وأوين، السويس عام 1956، ص. 153.

يتركهم داخل حدود مصر بمسافة تقدر بـ 160 ميلا-يتعذر الإشادة بكونه يستند إلى أسس عادلة. 401

تفاقمت أزمة فشل المعارضة في تقديم دعم غير مشروط لحكومة إيدن إثر ردود الفعل الدولية المعادية للموجة الأولى من الهجمات الأنجلو-الفرنسية على مصر في ليلة 31 أكتوبر والأول من نوفمبر.

ومما يعكس استياء حكومات الكومنولث إزاء الإجراءات البريطانية، انتقاد رئيس وزراء الهند جواهر لال نهرو هذه الإجراءات بشدة، حيث قال: "بعد خبرة كبيرة إلى حد ما في الشؤون الخارجية، لا أستطيع التفكير في حالة أكثر فداحة من العدوان السافر الذي تحاول إنجلترا وفرنسا القيام به". 402 وكان الأمر الأكثر خطورة بالنسبة لحكومة إيدن هو موقف حاسم تبنته الولايات المتحدة، وتجسّد في إدانة "جون فوستر دالاس" 403 لحلفائه البريطانيين والفرنسيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 نوفمبر (تشرين الثاني). 404 وفي اليوم نفسه، حث وزير الخارجية البريطاني "سلوين لويد":

على ضرورة أتخاذ الحكومة البريطانية بعين الاعتبار مدى قوة المشاعر التي أثارتها التصرفات الأنجلو-فرنسية داخل الولايات المتحدة. وأنه إذا لم يتم تقديم أي تنازل أمام هذه الحالة، لكان من الممكن أن يتم فرض عقوبات نفطية ضدنا. وقد نضطر حينها لاحتلال الكويت وقطر-الموردين الوحيدين للنفط اللذان ليستا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ وعلينا عداء جميع الدول العربية ربما إلى غير رجعة. وقد قطعت الحكومة السورية بالفعل العلاقات

<sup>401</sup> مشار إليه في كايل، السويس، ص. 362-361.

<sup>403-</sup> اس. سي. جانجل، الهند والكومنولث، في ام. اس. راجان (محرر)، علاقات الهند الخارجية في عهد نهرو، بومباي: دار آسيا للنشر، 1976، ص. 84.

<sup>403</sup> وزير خارجية الولايات المتحدة، 1959-1953.

<sup>&</sup>lt;sup>404</sup>- كارلتون، أزمة السويس، ص. 72.

مع المملكة المتحدة. وكان من الممكن أن يحذو العراق والأردن ولساحذه ها 405

حذر "سلوين لويد" في ختام تصريحه قائلا: "لا يمكننا أن نتجنب صعوبات جدية مع الدول العربية لمدة تطول عن هذه الفترة القصيرة للغاية، وبالتأكيد ليس للفترة الطويلة التي تلزمنا لاستكمال احتلال مصر الذي يعارض من الأطراف الأخرى". وعلى الرغم من المناخ غير الملائم في الرأي العام الدولي، مضى إيدن قدمًا في العملية العسكرية، وهبط جنود المظلات البريطانيين والفرنسيين في الطرف الشمالي للقناة في 5 نوفمبر؛ ورغم ذلك بعد يوم واحد، مع تهديد الاتحاد السوفيتي بشن هجمات صاروخية ضد بريطانيا، 406 صدرت الأوامر للقوات البريطانية بوقف إطلاق النار. وعلى الرغم من عدم ندمه حيال طريقة تعامله مع أزمة السويس، 406 اختار إيدن الاستقالة من منصب رئيس الوزراء لسوء حالته الصحية في 9 يناير (كانون الثاني) 1957.

لقد بات تأثير أزمة السويس على مكانة بريطانيا في العالم وعلى سرعة إنهاء الاستعمار البريطاني لاحقا، جدلا مثيرا ؛ وفي تقدير "براين لابنج": "أن عملية السويس كتبت نهاية ليس فقط الإمبراطورية البريطانية، بل نهاية جميع إمبراطوريات أوروبا الغربية". 408 ومع ذلك، عبر أخرون عن تقديرات أكثر حذرا. ويؤكد "جون داروين" أن: "السويس لم تؤد إلى انهيار الإمبراطورية ولم تحرض على الاشمئزاز المفاجئ ضد الحكم الاستعماري بين واضعي السياسات". وقد دعم هذا التفسير "ايه. إن. بورتر" "وإيه. جيه. ستوكويل"، اللذان أكدا استمرارية سياسة بورتر" "وإيه. جيه. ستوكويل"، اللذان أكدا استمرارية سياسة

\_\_\_\_\_ اء، 2 نه فمد 1956، سـ ام (56)، كات 30/128 الحز ء الثانہ ؛

<sup>406-</sup> استنتاجات مجلس الوزراء، 2 نوفمبر 1956، سي ام (56)، كاب 30/128 الجزء الثاني؛ كيث كايل، "السويس ومبادرة وولدجراف"، سجل معاصر، 9، 1 (1995): 385.

<sup>406</sup> كايل، السويس، ص. 458.

<sup>408-</sup> لابنج، نهاية الإمبر اطورية، ص. 277.

<sup>-</sup> جون داروين، نهاية الإمبر اطورية البريطانية: النقاش التاريخي، أوكسفورد: بلاكويل، 1991، ص. و40 07.

الإمبراطورية البريطانية حيث أن أزمة السويس لم تترك أثرًا يكفي لتغييرها. 410 وبالنظر إلى العواقب الدولية للأزمة، أكد "نايجل جون اشتون" أن: "التقسيرات التي تنظر إلى السويس كمرحلة انتقالية حاسمة، مع تولي أمريكا مسؤولية منطقة الشرق الأوسط من بريطانيا، هي تقسيرات ثورية للغاية في نظرتها". 411 وفي سياق مماثل، لاحظ "ديفيد كارلتون" أن "النفوذ البريطاني في المنطقة لم ينهار في الواقع بين عشية وضحاها في أعقاب كارثة السويس". 412 ويعد هذا التقييم مناسبًا بشكل خاص عند تطبيقه على الكويت. وعلى الرغم من أن الإجراءات البريطانية في عام 1956 هددت التقرار نظام آل الصباح والجدوى من وجود الإمبراطورية، لم تتغير العلاقات البريطانية مع الكويت بصورة جوهرية على خلفية أزمة السويس. وفي الواقع، عملت أحداث عام 1956 على تسليط الضوء على قوة العلاقة القائمة بين بريطانيا وآل الصباح.

### ثانيًا

كانت دول الخليج محصنة نسبيًا على نحو تقليدي ضد التأثيرات الخارجية. "وبالمقارنة مع أية دولة من دول المشرق أو المغرب،" كما أكده "فريد هاليداي"، 'كانت دول الخليج معزولة، ومخدرة سياسيًا من حيث آثار القضية الفلسطينية ونشأة القومية العربية". 413 في أواخر فبراير (شباط) 1952، لاحظ "سي إم روز" من وزارة الخارجية البريطانية أن "فيروس القومية العربية بعيدًا للغاية وبشكل عملى عن أن يكون له أي تأثير على

41 115 11 2051 1

<sup>-</sup> بورتر وستوكويل، سياسة الإمبر اطورية البريطانية وإنهاء الاستعمار، 1989، المجلد الثاني، ص. 32-29  $^{410}$ 

<sup>412-</sup> نايجل جون آشتون، أيزنهاور، ماكميلان ومشكلة ناصر: العلاقات الأنجلو-أمريكية والقومية العربية، 1955-1959، باسينستوك: ماكميلان، 1996، ص. 99.

<sup>412</sup> كارلتون، أزمة السويس، ص. 101.

<sup>414- &</sup>quot;فريد هاليداي، الخليج بين ثورتين: 1958-1979"، تيم نيبلوك (محرر)، التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الخليج العربي، لندن: كروم هيلم، 1980، ص 214 -15.

هؤلاء الحكام أو على شعوبهم البدائيين نسبيا. 414 وعلاوة على ذلك، فإن حكام الخليج العربي كان لديهم شكوك طبيعية بشأن العروبة برمتها، خوفًا من أنه يمكن أن يتم استغلالها من قبل جير انهم ذوى النفوذ لتعزيز المطالبات الإقليمية. وأشار السير "روبرت هاى" إلى أن [حكام وشعوب دول الخليج " يفضلون وصايتنا الخفيفة الحالية على أن يتم استيعابهم من قبل دولة عربية قوية". 415 وتعليقًا على اهتمام جامعة الدول العربية المتزايد في الكويت، اضافة الى ذلك، فإن مسئولًا في وزارة الخارجية قد واسى نفسه بالاعتراف أن "العائلة الحاكمة في الكويت تدرك أن الجامعة تسعى وراء أموالهم، ولهذا السبب لا ير غبون التعامل معها". 416 وتم تأكيد هذا التخمين خلال المناقشات بين الحاكم والمندوب السياسي البريطاني "سي. جيه بيلي"، والتي أكد خلالها الأول أن الكويت ستتعاون مع جامعة الدول العربية في المسائل التعليمية والاجتماعية والطبية، ولكن لن يكون لها أي تعامل معها في القضايا السياسية أو الدفاعية. 417 وفي الواقع، فإن فترة الخمسينيات شهدت نمو "القومية النفطية"، والتي رفضت خلالها أنظمة دول الخليج أي شكل من أشكال الوحدة العربية التي قد تؤثر سلبًا على الثروات المكتشفة حديثًا. 418 كما افترض "جون مأرلو":" تميل قلة عدد السكان في الكويت والثراء من عائدات النفط. . إلى تقليل الرغبة في الإنضمام لأي اتحاد قد ينطوي على تقاسم الثروة الكويتية مع الآخرين الأقل حظًا من حيث الموقع. 419 وبالرغم من موقع الكويت في المنطقة المحصورة بين العراق

<sup>415-&</sup>quot;الوضع الداخلي السياسي في دول الخليج العربي"، مذكرة موجزة بـ سي إم روز، 8 فبراير 1952، الخارجية البريطانية 98333/371.

<sup>-</sup> خطاب من سير روبرت هاي إلى أنتوني إيدن، 11 يونيو 1952، الخارجية البريطانية 104266/371<sup>415</sup>.

<sup>-</sup> مذكرة موجزة من قبل إيه دي جرينهل، 18 ديسمبر 1953، وزارة الخارجية البريطانية 371 / 871 مذكرة موجزة من قبل إيه دي جرينهل، 18 ديسمبر 1953،

<sup>&</sup>lt;sup>418</sup>- من بيلي إلى وزارة الخارجية البريطانية، رقم.401، 23 ديسمبر 1953، وزارة الخارجية --برقية البريطانية 104266/371.

<sup>419-</sup> رياض إن. الريس، "القومية العربية والخليج" بي أر بريدهام (محرر)، الخليج العربي والعالم العربي، لندن: كروم هيلم، 1988، ص 84.

<sup>&</sup>lt;sup>419</sup>- جُون مارلو، الخليج العربي في القرن العشرين، لندن: دار كريسيت للنشر، 1962، ص 198.

والمملكة العربية السعودية على رأس الخليج، إلا أنها تميل إلى كونها أكثر انفتاحًا على الأفكار الجديدة من دول الخليج الأخرى.<sup>420</sup>

أوضح "روز" أن شعب الكويت (وهذا ينطبق بشكل خاص على الأسرة الحاكمة) هم الأكثر عرضة من بين الدول الآخرى المحمية في الخليج تأثيرا من بقية العالم العربي؛ مما يجعلهم أقل استجابة بصورة مباشرة إلى المشورة البريطانية، وأحيانا ينفرون منها من أجل إظهار استقلالهم". 421 وفي كتاباته في نهاية عام 1955، أورد المندوب السامي السير "برنارد باروز"، ملاحظته التي جاء فيها:

على الرغم من أن معظم العرب في منطقة الخليج هم ضيقي الأفق وبعضهم يشكك من عدم وجود إنجازات إيجابية في جامعة الدول العربية، ورغم أن معظمهم لا يظهرون استيائهم حيال علاقة دولهم مع حكومة صاحبة الجلالة، إلا أن أفكار الوحدة العربية والتحرر من الإمبريالية الغربية تحمل بعض القوة الغامضة بين الأفراد الأصغر سنًا والأكثر مثاليًة في المجتمع والقيادة على الأقل في التشدق من الباقين. 422

وعلاوة على ذلك، اعترف رئيس قسم الشرق في وزارة الخارجية "دي. اتش. إم. ريتشيز"، في عشية أزمة السويس، أن "المصربين، من خلال تقنيتهم وزياراتهم إلى الكويت، قد أسهموا بالتأكيد بعضا من التقدم الحاصل هناك؛ كما أن الحاكم حساس حيال النقد المحتمل من جانب مصر". 423

لقد تجلت قابلية تجاوب الشيخ عبد الله حاكم الكويت لقبول رغبات الدول العربية الأخرى في وقت مبكر من عام 1951، عندما رفض، على الرغم من الضغوط البريطانية، إدانة شركة الطيران اللبنانية التي كانت تشغل

<sup>&</sup>lt;sup>421</sup>- انظر سعيد خليل هاشم، "تأثير العراق على الحركات القومية في الكويت والبحرين، 1920-1961"، رسالة دكتوراه، جامعة إكستر، 1984.

<sup>&</sup>lt;sup>421</sup>- لكويت، مذكرة روز، 30 أغسطس 1952، وزارة الخارجية البريطانية 371 /98352.

<sup>&</sup>lt;sup>423</sup>- خطّاب من باروز إلى سلوين لويد، رقم. 143، 24 ديسمبر 1955، وزارة الخارجية البريطانية 177/ 120561.

<sup>&</sup>lt;sup>424</sup>- إتش. رحمن، صناعة حرب الخليج: أصول النزاع الكويتي الإقليمي طويل الأمد مع العراق، القراءة: دار إيثاكا للنشر، 1997، ص 208-209.

خدمات غير مصرح بها بين الكويت وبيروت. 424 وفي أعقاب زيارة العقيد "أنور السادات" وهو أحد المساعدين المقربين من عبد الناصر والرئيس المستقبلي لمصر الى الكويت عام 1955، سمح عبد الله لوزارة التعليم تقديم مساهمة صغيرة من أموال الحكومة الكويتية إلى أسبوع الأسلحة المصري. وفي تبرير لأفعاله أمام المندوب السياسي البريطاني، أكد الحاكم صعوبة موقفه وحتمية توجهه 'بصورة أو بأخرى إلى الشعور القومي العربي من أجل تجنب الانتقاد الصريح بسبب علاقاته الوثيقة مع حكومة صاحبة الجلالة. 425

على الرغم من عدم وجود تطور بشكل خاص في العالم العربي، فإن تأميم رئيس الوزراء الإيراني "مصدق" لشركة النفط البريطانية-الإيرانية إضافة إلى مصفاتها الكبيرة الواقعة في عبادان، كان له تأثير كبير على الكويت. وذكر المندوب السياسي "إتش جي جاكينز" أن "السوق مليء بالحديث عن تراجع الدور البريطاني هناك، 426 في حين أن التقرير الإداري للكويت في عام 1951 ذكر: "أن التأثير الأهم للتخلي عن عبادان كان يُعتقد أنه من الضروري وبكل بساطة النباح بصوت عال ولمدة طويلة بما يكفي لجعل البريطانيين يغادرون إلى أي مكان. 427

وبالإضافة إلى ذلك، رأى السير روبرت هاي، خلال كتابته في عام 1952، أن "الكارثة" في عبادان "قد قوضت موقفنا بالكامل في الخليج. 428

لاحظ المندوب السياسي "جي. دبليو. بيل"، من خلال التأمل في التأثيرات الجديدة في الكويت في مارس (آذار) 1956: "أن الحاكم أعرب عن انزعاجه من احتمال حدوث تطورات قد يتعرض فيها وضع العلاقات

العلاقات مع بقية العالم العربي، مذكرة موجزة من قبل روز، 8 فبراير 1952، وزارة الخارجية البريطانية 425, 98364

<sup>&</sup>lt;sup>425</sup>- خطاب من باروز إلى لويد، رقم 47، 7 مايو 1956، رئاسة الوزراء البريطانية 1472/11. - خطاب من إتش. جي. جاكينس إلى هاي، 16 أكتوبر 1951، وزارة الخارجية البريطانية 371/ 91260<sup>426</sup>.

<sup>427-</sup> التقرير الإداري للكويت لعام 1951، وزارة الخارجية البريطانية 371/ 98323.

<sup>429-</sup> وليم روجر لويس، مصدق ومعضلات الإمبريالية البريطانية"، جيمس إيه. بيل ويليام روجر لويس (محرران)، مصدق، القومية الإيرانية والنفط، لندن: أي بي توريس، 1988، ص. 230.

التقليدية مع حكومة صاحبة الجلالة لضغوط متزايدة من جانب مصر والمملكة العربية السعودية. 429 وقد أتاحت أزمة السويس توافر مثل هذا الوضع.

وبما يعكس فلسفته السياسية في عام 1957، أكد عبد الناصر:

أنه بات من الواضح لنا بشكل مباشر أن مصر، شأنها شأن بقية الأجزاء المكونة للأمة العربية، لن تكون قادرة على حماية أمنها إلا عندما تجمع معها الدول الشقيقة في العروبة في اتحاد قوي. حيث أن القومية العربية بالنسبة لنا قد اكتسبت صفتها المميزة في كل من مذهبها السياسي وضرورتها الاستراتيجية. 430

وفي محاولة لتأكيد الدور القيادي لمصر في العالم العربي وتقويض الوجود البريطاني في الشرق الأوسط على حد سواء، نفذ عبد الناصر حملة دعائية عميقة وفعالة عبر محطة "صوت العرب" الإذاعية التي تبث من القاهرة. 431 أثبت أن هذا التكتيك كأسلوب صعب على بريطانياالمفروض مواجهته بشكل خاص . وقد أشار "سلوين لويد" بالتحديد إلى منطقة الخليج:

يجب ان تخضع الدول لنفوذ القومية العربية من النوع الخبيث وخاصة ذلك الذي يُصنع في مصر؛ بحيث لا يمكن أن تكون في عزلة عنها. لا يكمن التهديد الرئيسي في وجود الكثير من المعلمين والخبراء المصريين العاملين في الحكومات 432. واعتبارًا من التأثير النفسي العام للدعاية والهيبة المصرية. فمن الصعب بالنسبة لنا المنافسة في هذا المضمار المتعلق بالفكر "العربي" والذي ينطوى على مغالاة ضد الغرب، وهو أمر تقليدي من الناحية

<sup>&</sup>lt;sup>430</sup>- برقية من بيل إلى وزارة الخارجية البريطانية، رقم 45، 12 مارس 1956، وزارة الخارجية البريطانية 371/ 120568، وزارة الخارجية

<sup>430</sup> فاتيكيوتيس، عبد الناصر، ص. 229.

<sup>431</sup> مانسفیلد، العرب، ص. 250.

 $<sup>^{433}</sup>$  بحلول أبريل عام 1956، وظفت الحكومة الكويتية 350 مصريا (خطاب من بيل إلى ريتشيز)، رقم  $^{532}$  بحلول أبريل عام 1956، وزارة الخارجية البريطانية 56/2/1015).

السياسية وأي محاولة في القيام بهجوم مضاد يمكن أن تعتبر كاستعمار غير مقبول.<sup>433</sup>

وبينما ساءت العلاقات البريطانية-المصرية خلال عام 1956، حذر "باروز":

أن هناك مجموعة من الآراء هنا بين المسئولين البريطانيين وغيرهم من ذوي الخبرة بردود الفعل المحلية، أنه حتى الأعمال القوية الناجحة من جانبنا ضد مصر لن يكون لها أثر يجعل من الأسهل الحفاظ على مواقفنا هنا، بل على العكس من ذلك.

فمن الواضح تماما هو أن الأعمال العدائية الطويلة، أي لأكثر من بضعة أيام، سيكون لها أسوأ أثر محتمل على موقفنا هنا. وفي مثل هذا الحدث سيكون ولاء الأجهزة الأمنية في الكويت غير مستقر للغاية، وأنه من الضروري جلب قوات بريطانية كبيرة للحفاظ على أنفسنا أجمالاً 434

وجاء أول اختبار كبير للأجهزة الأمنية في شهر أغسطس (آب) عشية مؤتمر الأمم البحرية.

حيث عُقد اجتماع في "لانكستر هاوس" في لندن خلال الفترة بين 16 و 23 أغسطس (آب)، وناقش المؤتمر الذي ضم اثنين وعشرين دولة النهج المشترك لتأميم القناة؛ حيث أيدت أغلبية الدول اقتراح دالاس "أنه ينبغي أن تدار من قبل هيئة دولية، والذي على مصر أن تخدمه. 435 واحتجاجًا على دعوة المؤتمر، حث "ناصر" زملائه العرب على عقد سلسلة من الإضرابات. 436 ففي الكويت، تجمع حوالي 4 آلاف شخص خارج النادي

<sup>&</sup>lt;sup>434</sup>- الخليج العربي، مذكرة من وزير الدولة للشؤون الخارجية، 14 مايو 1956، سي. بي (56) 122، مكتب نصائح المواطنين 81/129.

<sup>-</sup> برقية من باروز إلى وزارة الخارجية، رقم 733، 13 أغسطس 1956، وزارة الخارجية 371/ 12057. 120571 من المارجية 178/

<sup>435-</sup> كنيت لوف، السويس: الحرب التي اندلعت مرتين، لندن: لونجمان، 1970، ص 405-406. من 406-406. ويستند اللاحق لذلك على ملحق سري ليوميات الكويت رقم (8)، والذي يغطي الفترة ما بين 31 يوليو -26 أغسطس عام 1956، وزارة الخارجية البريطانية 73/1 120551، جيل كريستال، النفط

الثقافي القومي من أجل أن تقرر ما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها؛ كما ألقيت الخطب الموالية لعبد الناصر والدعوات للإضراب، وبشكل رئيسي من قبل المتحدثين الفلسطينيين. وعلى الرغم من أن الحشد تفرق في وقت لاحق بهدوء، فقد اشتبكت النواة الصلبة منه والتي تتكون من 200 شخص تقريبًا مع الأجهزة الأمنية الذين كانوا يفرقونهم بأعقاب البنادق. وبحلول 16 أغسطس، وبينما كانت الدوائر الحكومية تعمل بشكل معتاد، ظلت 90 بالمئة من المحلات التجارية مغلقة. وفي المساء، تجمعت الحشود ومجموعة من حوالي عشرين شابًا ظهروا وهم يحملون صورة جمال عبد الناصر؛ وقد نجح تدخل الأجهزة الأمنية مرة أخرى في تفريق المتظاهرين، وكان مما زاد توتر الأجواء، التقارير التي تشير إلى تمركز القوات الفرنسية في قبرص. <sup>437</sup> حيث ان الإضرابات، التي تلت إلقاء فرنسا القبض على القادة الجزائريين في أكتوبر،أغلقت المتاجر والمكاتب.438 وخلال اللقاء الجماهيري في المدرسة الثانوية بالكويت في 28 أكتوبر، ألقى جزائريان بالإضافة إلى طبيب محلى، يدعى أحمد الخطيب، كلمات معادية لفرنسا. 439 وحضر الحفل الشيخ عبد الله مبارك ورئيس إدارة التربية والتعليم، الشيخ عبد الله جابر، وقدم كل منهما التبرعات السخية للمتمردين الجزائريين. وحتى ذلك الوقت، كان ثمة قليل من المظاهر العلنية من المشاعر المعادية لبريطانيا في الكويت. غير أن تواتر الأنباء حول المهلة النهائية البريطانية-الفرنسية والتي تلاها شن الهجوم على مصر قد ساهم في تحول الموقف.

كانت حركة المجلس في أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين في الأساس بمثابة ظاهرة من النخبة، حيث تتألف القيادة من التجار الوجهاء و الأفر اد الساخطين من عائلة آل الصباح.

والسياسة في الخليج: الحكام والتجار في الكويت وقطر، كامبردج: مطبعة جامعة كامبريدج، 1995، ص.

<sup>438-</sup> الملحق السري ليوميات الكويت رقم 9، الذي يغطى الفترة ما بين 27 أغسطس -24 سبتمبر عام 1956، وزارة الخارجية البريطانية 120551/371.

<sup>438</sup> كريستال، النفط والسياسة في الخليج، ص. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>440</sup> المذكرات الشهرية: نوفمبر 1956 في خطاب باروز إلى ريتشيز، رقم 56/55/10101 بناير 1957، وزارة الخارجية البريطانية 126871/371.

في حين قامت حركات الإصلاح اللاحقة على نطاق أكثر اتساعا، حيث أنها لم تشمل فقط الشبان الذين تلقوا تعليمهم في الخارج، ولكن أيضًا المصريين واللبنانيين والعراقيين والفلسطينيين الذين تطورا سياسيًا وكانوا يعملون في الكويت. 440 ومنذ أن تم حظر الأحزاب السياسية، كان الإصلاحيون يمارسون أنشطتهم من خلال النوادي الاجتماعية. ومن أجل إخفاء أنشطتهم السياسية أكثر فأكثر، منحت النوادي الرئاسة الفخرية لأفراد الأسرة الحاكمة. 441 وبحلول عام 1956، كان هناك حوالي سبعة عشر ناديا، أهمها الحاكمة المعلمين، نادي الخريجين، وعلى وجه الخصوص النادي الثقافي القومي تحت قيادة أحمد الخطيب، 442 والذي كان قد درس في الجامعة الأمريكية في بيروت؛ وكان قد انخرط، خلال فترة تواجده هناك، في حركة القوميين العرب التي أسسها جورج حبش، وقد تأثر بشكل عميق بهذه التجربة. وتطور الخطيب إلى شخصية معارضة بارزة عقب عودته إلى التجربة. وتطور الخطيب إلى شخصية معارضة بارزة عقب عودته إلى

تأسس النادي الثقافي القومي في عام 1953، ولم تكن عضويته متاحة فقط للكويتيين ولكن أيضًا لغيرهم من العرب. وعكست إصدارات النادي الثقافي القومي، والتي تضمنت بحلول عام 1955 صحيفة أسبوعية تدعى الإيمان"، أفكارًا واتجاهات القوميين العرب؛ 443 كما تيسر التعاون بين مختلف الأندية عن طريق تشكيل لجنة الأندية. وكانت تلك هي المنظمة التي نسقت احتجاجًا ضد الهجمات على مصر. في 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، وزعت اللجنة منشورات إدانة للأفعال البريطانية وتدعو إلى

<sup>&</sup>lt;sup>441</sup>- روز ماري سعيد زحلان، صناعة دول الخليج الحديثة: الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، لندن: أنوين هيمان، 1989، ص. 33. انظر أيضا هيا المغني، المرأة في الكويت: سياسات نوع الجنس، لندن: دار الساقي للكتب، 1993، ص 32-33.

<sup>442-</sup> فلاح المدايريس، وحركة القوميين العرب في الكويت من أصولها حتى عام 1970، رسالة الدكتوراه، جامعة أكسفورد، 1987، ص. 151.

<sup>442</sup> كريستال، النفط والسياسات في الخليج، ص.82.

<sup>443 -</sup> المدايريس، وحركة القومبين العرب في الكويت، ص. 151.

إضرابات ولقاء جماهيري في اليوم التالي. 444 ورداً على ذلك، أصدرت إدارة الشرطة إشعارات عامة تحظر فيها القيام بالمظاهرات المزمعة. ومن ثم أصبح المشهد معدًا لاختبار القوة بين السلطات والحركة الإصلاحية.

في البداية فتحت المحلات التجارية جميعها تقريبًا أبوابها بشكل طبيعي، ولكنها سرعان ما أغلقت أبوابها عندما حاول حشد قوامه مرات عدة عقد اجتماع في مسجد السوق الرئيسية. وفي الوقت نفسه اشتبكت الشرطة والأجهزة الأمنية في معركة استمرت لساعتين مع المتظاهرين في وسط مدينة الكويت. وجابت مجموعات من الشباب الشوارع وألقت الحجارة بشكل عشوائي، ووصولاً حتى إلى تهديد مقر المندوب السامي البريطاني. غير أن تعامل آل الصباح مع الاضطرابات أكد وجود الاستقرار الأساسي للنظام.

أسَّر الحاكم إلى "بيل" في بداية الأزمة قائلا: "أنه قد يتعرض إلى ضغط خلال الأسبوع المقبل للقيام بشيء يتمنى أن يتمكن من تحاشيه". ألله وبالتالي فإن الشيخ عبد الله وبحكمة انعزل بنفسه على جزيرة فيلكا النائية، بحيث لا يمكن الاتصال به، وترك عبد الله مبارك للتعامل مع الوضع الأمني؛ حيث كان عبد الله مبارك، مع كل أخطائه، بالفعل مواليًا لبريطانيا، ألمه وأكد لبيل أن مصالح بريطانيا ستكون محمية. ألم واعترف بيل أن الاعتماد البريطاني الشديد على عبد الله مبارك له عيوبه؛ حيث أننا "قد اصبحنا للأسف أقرب من حيث التعامل مع العناصر الرجعية من الأسرة الحاكمة"، في الوقت الذي كنا نأمل فيه العمل على توثيق التعاون مع الأفراد الأصغر سنًا والأكثر

خُطابُ بارُوز إلى ريتشيز، رقم 10101/55 / 56، 10 يناير 1957، وزَارة الخارَجية البريطانية 126871/371.

<sup>&</sup>lt;sup>445</sup>- سير جاوين بيل، الظلال على الرمال، لندن: سي. هيرست وشركاه، 1983، ص. 243. <sup>446</sup>- المرجع السابق، ص. 244.

<sup>-</sup> من بيل إلى باروز، 9 نوفمبر 1956، الخارجية البريطانية 120557/371.

تحررًا من حيث التفكير". 448 وخلال حرب السويس، أظهر آل الصباح، رغم ذلك، قدرتهم على نبذ العداوات الفردية من أجل مصلحة الحفاظ على الحكم الشيخي. وعلى الرغم من التنافس بين عبد الله مبارك ورئيس القطاع الشرطي، الشيخ صباح، فقد وضع الأخير رجاله تحت الأمر المباشر الأول في أيام التوتر التي أعقبت الإجراءات البريطانية-الفرنسية على مصر. 449 هذا وقد أثبت غياب الشيخ فهد من الكويت في نوفمبر (تشرين الثاني)، وكما ذكر بيل إنه: "يناصب العداء لسمو الشيخ عبد الله المبارك، وأن الضغط على إدارته قوي للغاية من جانب الفلسطينين بما قد يتسبب في موافقته على قرارات متسرعة ضد مصالحنا الاقتصادية، وهي القرارات التي في غيابه لم يكن لتحدث. 450

لاقى تعامل عبد الله مبارك القوي مع الاضطرابات، والتي شملت العقاب الشخصي بالخيزرانة لعدد من أولئك الذين ترددوا في الانصباع لتنفيذ أوامره، استحسانًا لدى طبقة التجار الكبار الذين ألقوا بثقلهم خلف النظام. 451 وبالتالي، على الرغم من نجاحاتهم التي لا شك فيها، فإن لجنة الأندية كانت لا تزال تواجه قوة كبيرة من الرأي المتشكك، إن لم يكن معاديًا، لأهدافها الإصلاحية. إن نجاح آل الصباح في التغلب على الأزمة الحالية قد ساهم، على المدى القصير، في حماية المصالح البريطانية ومنع الحاجة إلى تدخل رسمي، 452 وهو الاحتمال الذي تنظر إليه وزارة الخارجية برعب. وقد

بیروت، جی إتش میدلتون، ان برید

<sup>&</sup>lt;sup>449</sup> في سبتمبر 1956، قال آل صباح للسفير البريطاني في بيروت، جي إتش ميدلتون، ان بريطانيا يجب أن "توقف الثرثرة والمتابعة بالعمل الجيد من أجل القضاء على عبد الناصر (خطاب من ميدلتون إلى باروز" رقم 56/43/1632 20 سبتمبر 1956، وزارة الخارجية البريطانية 371 /120684. وألى باروز" رقم 1612/56/100/1612 19، وفمبر 1956، وزارة الخارجية البريطانية البريطانية 120684/371.

<sup>450-</sup> المرجع السابق.

<sup>&</sup>lt;sup>451</sup>- المرجع السابق.

<sup>&</sup>lt;sup>453</sup>- في مارس عام 1956، أعرب مسئول في وزارة الخارجية البريطانية عن رأي مفاده أنه "سبكون من الخطأ الفادح الاستفادة من القوات البريطانية في الكويت إلا في أوقات الطوارئ الحرجة للغاية لاستعادة النظام عندما تفشل القوات المحلية" (خطاب من سي إيه إي تشكبرج إلى السير نورمان بروك، إي إيه 1055/ 1ج، 14 مارس 1956، وزارة الخارجية البريطانية 120571/371). في تحليل إمكانية نشر قوات بريطانية في منطقة الخليج، رأى مسئول آخر: "قد نضطر إلى هذا كملاذ أخير. ولكنها

اعترف أحد المسئولين بقوله " من الواضح لنا، وفي ظل الظروف الراهنة، أن تدخلنا عسكريًا في الكويت لتأمين وحماية إمداداتنا من النفط سيكون له تأثير كارثي على سمعتنا في كل مكان". 453 وأعرب مسئول آخر عن المخاوف من أن الاحتلال العسكري للكويت يمكن أن يمثل نسخة ثانية من عملية بورسعيد. 454 و على الرغم من أنه قد ثبت أن التدخل غير ضروري، إلا أن تأثير حرب السويس على بقاء الوجود الاستعماري في الكويت على المدى الطويل ظل مدعاة للقلق.

كان المسئولون البريطانيون في الخليج، مندهشين ومستائين من الهجوم على مصر مثلهم في ذلك مثل السكان المحليين. وفي مذكراته، أشار بيل: "في إطار مخاوفنا وحساباتنا كلهم، لم نفكر مطلقًا في مشاركة إسرائيل في العملية البريطانية-الفرنسية المشتركة، ولم نحصل بتاتا على أدنى تلميح من لندن حول ذلك؛ وأن هذا المسار كان بعيدًا من أن يمكن حتى التفكير فيه. ولم نخطر بشيء حول هذه المكيدة المشوشة وغير الحكيمة. 455 وأضافة الى ذلك، فقد لاحظ "باروز"، مشددًا على عدم وجود تشاور: "أن انهيار النظام العادي للاتصالات والثقة الطبيعية بين الوزراء وكبار المسئولين يبدو وكأنه يظهر درجة غير منطقية في الخطط التي كانت تحاك في الحكومة في ذاك الوقت. 456 "وبمجرد أن بدأت العملية البريطانية-الفرنسية، سارع كل من بيل وباروز للتعبير عن مخاوفهما.

وقد أشار "بيل" في هذا الصدد قائلا "إن المشايخ وأكثر المسئولين من الكوبتيين القدامي لا يز الون يدعموننا بشجاعة وقوة،

ستحدث ضررا كبيرا في علاقاتنا مع نظام المشيخات "(مذكرة موجزة ريتشيز، 25 أبريل 1956، وزارة الخارجية البريطانية 120650/371.

<sup>-</sup> مذكرة موجزة من قبل كيه أر أواكشوت، 14 ديسمبر 1956، وزارة الخارجية البريطانية . 120619/371<sup>453</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>455</sup>- مذكرة موجزة من قبل كريستوفر بيري جوردون، 14 ديسمبر 1956، وزارة الخارجية البريطانية 120619/371.

<sup>455</sup> بيل، الظلال، ص. 242.

<sup>&</sup>lt;sup>457</sup>- برنارد باروز، حواشي في الرمال: الخليج الذي يمر بمرحلة انتقالية، 1953-1958، سالزبوري: مايكل راسل، 1990، ص. 72.

ولكن حتما هناك ضغطا متزايدا على ولائهم في مواجهة الضغوط المحلية والخارجية وعدم التيقن من الوضع بشأن القناة. والصراع مع الجيش المصري والخسائر المصرية سوف تكثف المشاعر المناهضة لنا وأنا أتوقع احتمال تدهور الوضع هنا. 457

وأعرب "باروز" عن آراء مشابهة، وشدد على أنه "بصرف النظر عن الخطر الأمني على المدى القصير المتعلق بالضغط على ولاء العناصر التي تقع المسئولية على عاتقها"،

فإنني أشعر بالقلق بشكل خاص إزاء تأثير هذا الوضع على المدى الطويل. حيث أن هجومنا المستمر على مصر وعدم القيام بشيء ضد إسرائيل هو الشيء الوحيد الذي قد يجعل الكويت وربما قطر تفكر في تغيير علاقتها معنا. حيث أن العنصر المهم بالنسبة لسياستنا في الشرق الأوسط يتمثل في الحفاظ على موقفنا هنا، وقد اقترحت ضرورة تركيز كامل الثقل على هذا الجانب. 458

كما حذر باروز من أنه،

من الواضح ... أن نعوّل بشكل عميق للغاية على الرصيد المتراكم لحسن النوايا لدى حكام الخليج العربي. وبالطبع، فإن وجود قدر من هذه النوايا الحسنة يعد مهمًا حيث أنه في بعض الحالات يعتمد استمرار وجودهم الفعلي في نهاية المطاف على دعمنا، ولكنهم لابد وأن يوازنوا بين هذا العامل وبين مساوئ العمل ضد مشاعر وتوجهات غالبية رعاياهم.

لقد جاء الدور الإسرائيلي في حرب السويس ليمثل الجانب الأكثر ضررًا لمكانة بريطانيا في الخليج. وذكر باروز "أن الجزء الأكثر غموضًا في الأمر بالنسبة للحكام، وهو الجزء الذي من المرجح أن يثير مزيدًا من ردود

<sup>459</sup>- برقية من باروز إلى وزارة الخارجية، رقم 989، 3 نوفمبر 1956، وزارة الخارجية البريطانية 120567/371.

<sup>&</sup>lt;sup>458</sup>- برقية من بيل إلى وزارة الخارجية البريطانية، رقم 299، 3 نوفمبر 1956، وزارة الخارجية البريطانية 120567/371.

<sup>&</sup>lt;sup>460</sup>- برقية من باروز إلى وزارة الخارجية البريطانية، رقم 971، 2 نوفمبر 1956، وزارة الخارجية البريطانية 1971/371.

الفعل عندما يُفهم الأمر بشكل عام"، وهو أن الطريقة التي قمنا بها بالهجوم على مصر يجب أن توفر المزيد من التفوق لإسرائيل على القوات المصرية في سيناء. 460 واضطر مسئول من وزارة الخارجية البريطانية للاعتراف قائلا أنه "ليس لدي أي شك في أن يتم الاعتقاد في دول الخليج كافة بأننا نتصرف بتواطؤ مع إسرائيل؛ وأننا حتى الآن لم نفعل شيئًا من شأنه أن يساعد على تبديد مثل هذا الانطباع. 461 أعترف "بيل"، مشيرًا بشكل محدد إلى الكويت، أنه "من الصعب أن نرى كيف، في مواجهة الرأي المقبول والذي لا جدال فيه أن تصرفنا بالتواطؤ مع إسرائيل، يمكننا أن نأمل أن نحافظ على علاقتنا الوثيقة السابقة القائمة على الثقة والطمأنينة. 462 وفي البريطانية وإلغاء المعود القائمة بين الحكومة والشركات البريطانية". 463 وعلى الرغم من قرار بريطانيا في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) بالانسحاب غير المشروط من مصر قد ساعد في تخفيف حدة التوتر آنذاك؛ وقد أشار ببل قائلا،

أنه لا يزال هناك وجود لكتلة قوية من الرأي التي ترى عبد الناصر. . . بمثابة البطل الذي لم يتردد في التضحية بموارد مصر من أجل فلسطين، وبين الأندية والعناصر الشابة فإن جاذبيته ربما تكون قد زادت بدلاً من أن تتضاءل. 464

لقد عزز اعتراف بريطانيا بقوة هذه المشاعر من النقاش حول دورها المستقبلي في منطقة الخليج.

460- المرجع السابق.

<sup>-</sup> مذكرة موجزة من قبل جيه سي موبرلي، 6 نوفمبر 1956، وزارة الخارجية البريطانية 371/ 120567<sup>461</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>462</sup>- خطاب من بيل إلى باروز، 9 نوفمبر 1956، وزارة الخارجية البريطانية 371/ 120557. <sup>462</sup>- برقية من بيل إلى وزارة الخارجية البريطانية، رقم 310، 7 نوفمبر 1956، وزارة الخارجية البريطانية 120567/371.

<sup>&</sup>lt;sup>465</sup>- برقية من بيل إلى وزارة الخارجية البريطانية، رقم 16، 6 ديسمبر 1956، وزارة الخارجية البريطانية 120567/371.

كان السفير البريطاني في طهران السير "روجر ستيفنز" مقتنعًا بضرورة إجراء إعادة تقييم جذري للموقف البريطاني. 465 أولاً، شكك "ستيفنز" في القيمة الاستراتيجية لمنطقة الخليج؛ مع الأخذ في الاعتبار ليس فقط تصفية الإمبراطورية الهندية، ولكن أيضًا فقدان مواطئ قدم بريطانيا التقليدية في مصر، والأردن، والعراق؛ وأضاف ستيفنز قوله إن الخليج أصبح "يشبه طريقًا بنهايتين مسدودتين. وفيما يتعلق بالحفاظ على المصالح الاقتصادية البريطانية، كان ستيفنز متشككًا بنفس الدرجة بشأن ضرورة الحفاظ على الوجود البريطاني الرسمي في الخليج. وكتب في ذلك قائلا "ليس واضحًا بالنسبة لي".

أن موقفنا السياسي هذا في الكويت وقطر ضروري للإبقاء على المصالح التجارية لدينا، وليس لأنني متأكد من مدى فعاليتها على المدى الطويل لضمان أن حاكم الكويت لن يحاول إنفاق الكثير من موارده خارج منطقة الإسترليني. على أية حال، يبدو أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن وجودنا العسكري الرمزي في الخليج لا يضمن تدفق النفط أكثر من كونه موطئ قدم للاحتلال العسكري بالمنطقة سيضمن تزويدنا بلحوم البقر.

كان السفير البريطاني في بغداد السير "مايكل رايت"<sup>466</sup> مقتنعًا بضرورة القيام بمراجعة جو هرية للتفكير البريطاني بشأن الخليج، مشيرًا ليس فقط لوجود تيار المد القوي للقومية العربية ولكن أيضًا للإدراك المتزايد بأن استمرار وجود بريطانيا هناك أمر عفي عليه الزمن، وحذر رايت: "إذا لم نسلك نهجًا جديدًا سنكون متهمين بالتشبث بأحبال الماضي". 467 وقد اقترح

<sup>&</sup>lt;sup>466</sup>- يستند ما يلي على خطاب من السير روجر ستيفنز إلى لويد، رقم 140، 8 ديسمبر 1956، وزارة الخارجية البريطانية 120571/371.

<sup>467-</sup> السير مايكل رايت (1901-1976)؛ الحاصل على نجمة فارس الصليب الكبر عام 1958، ونجمة القائد الفارس عام 1951، ونجمة القائد الفارس عام 1951، ووسام الرفيق الملكي عام (1945)؛ مساعد وكيل وزارة الخارجية، وزارة الخارجية البريطانية، 1947-1950. سفير النرويج، 1951-1954؛ سفير إلى العراق،1954-1958. المخارجية البريطانية المريطانية 1957، وزارة الخارجية البريطانية 126923/371.

إنشاء اتحاد فيدرالي لدول الخليج تحت الحماية البريطانية، إلى جانب إمكانية انضمامهم المستقبلي لحلف بغداد.

لم يقتنع "برنارد باروز"، باعتباره الرجل المسئول عن تنسيق السياسة البريطانية في الخليج، بالحجج التي قدمها كلا من رايت وستيفينز. 468 وفي الواقع، فقد اعترف بقوله "أنا لا أتفق مع الكثير مما جاء في هذه المراسلات، وإنه من الصعب أن تعرف من أين تبدأ؛ وفي معرض رفضه لأي تفكير في الانسحاب البريطاني من الخليج، أكد باروز:

إنني لا أعرف ما هو المبرر لاقتراض أن دول الخليج وعلاقتنا معهم لا يمكن أن تستمر أكثر أو أقل كما هي. إنه بالتأكيد ذلك المبدأ الذي تم استعارته من الأمريكيين والأخرين الذين يختلفون معنا في نظام الفكر السياسي، حيث يرون أن كل ما كان قائمًا لمدة مائة عام، مثل علاقاتنا مع دول الخليج، يجب بالضرورة أن تكون خاطئة أو يجب أن تتغير.

وأكد باروز أن الضغط من أجل خروج بريطانيا من الخليج لا يأتي من الحكام ورعاياهم، لكنه يأتي من العرب الأجانب الذين استقروا في المنطقة بصورة مؤقتة. وفيما يتعلق بمسألة القيام بدور الراعي للتغيير الدستوري، فقد اعتبر "باروز" أن فكرة إقامة اتحاد فيدرالي تعد فكرة "خيالية بحتة"، وجزم بأن دول الخليج،

ضيقة الأفق بشدة؛ وأن مصالحهم وظروفهم الاقتصادية تختلف من واحد لأخر، ولديهم في كثير من الحالات قدر كبير من الغيرة الشديدة تجاه جيرانهم. 469 "وأن الضجة التي تسببها مقترحاتنا

<sup>468-</sup> ويستند ما يلي على خطاب من باروز إلى لويد، رقم 12، 24 يناير 1957، 126915.371. 126915. ويستند ما يلي على خطاب من باروز إلى لويد، رقم 12، 24 يناير 1957، عبر عن رأيه قائلا: "أنا مرتاب للغاية مما إذا كان من الممكن تحقيق اتحاد فيدر الى حقيقي من جميع مشيخات الخليج الذين لديهم غيرة محلية وعوامل جغرافية" (خطاب من هاي إلى وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الخارجية، رقم 13، 29 يناير 1951، وزارة الخارجية البريطانية 1326/371)

بإنشاء فيدر الية دول عدن تحت الحماية، 470 ربما هي تحذيرًا ضد الحماسة التي لا داعي لها في هذا الاتجاه في الوقت الحاضر.

وخلص باروز إلى الحث على أن الحفاظ على العلاقات القائمة مع دول الخليج ينبغى اعتبارها مصلحة بريطانية عليا.

لقد ضربت آراء المندوب السامي على وتر حساس في وزارة الخارجية؛ وقد أعلن مسئول "أن أي تغيير في علاقاتنا مع دول الخليج العربي يجب أن تتم فقط إذا كانت ستؤدي إلى تحسين موقفنا أو إذا تعذر الحفاظ على مكانتنا بدون ذلك. 471 وكان "سلوين لويد" يتفق مع هذا الرأي تماما، 472 مشددًا على توسيع مصالح بريطانيا في الخليج، والأكثر أهمية هو إمدادات النفط، حيث يتم توفير 50 بالمئة من إجمالي احتياجات بريطانيا من الكويت وحدها. وأدرك "لويد" أن الوجود البريطاني قد عمل بوصفه عقبة أمام انتشار النفوذ الشيوعي في الشرق الأوسط. وفيما يتعلق بالاستراتيجية، رأى "لويد" منطقة الخليج ضرورة حيوية لضمان الاتصالات فيما بين دول حلف بغداد في كل من السلم والحرب.

ومن ثم، فإن التحفظات التي عبر عنها كلا من "ستيفنز ورايت" حول جدوى استمرار وجود بريطانيا في الخليج لم تثبت تأثيرها. في حين حذر لويد من أن "علينا أن نسعى بشكل عام للحفاظ على مكانتنا بالوسائل السياسية بدلًا من الوسائل العسكرية، ولم يتم اتخاذ أي تحول جوهري في السياسة البريطانية في أعقاب أزمة السويس؛ ولم تكن السويس هي المسئولة عن المشاكل المرتبطة باتساع الفجوة في الكويت في النصف الثاني من عام 1956 والنصف الأول من عام 1957.

.126915/371

<sup>&</sup>lt;sup>471</sup>- في عام 1955، اتبع محافظ عدن، سير توم هيكينبوثام، سياسة فدرلة الدولة في عدن تحت الحماية. ومع ذلك، بحلول نهاية عام 1956، وضعت الخطة على الرف بسبب كل من المعارضة الداخلية والضغوط الخارجية، وخاصة من مصر. (انظر سيمون سي سميث، 'الحكام والسكان: العلاقات البريطانية مع محمية عدن، 1937-1959"، دراسات الشرق الأوسط، 31، 3 (1995): (517-518) مذكرة موجزة من قبل جون بي دينسون، 9 مارس عام 1975، وزارة الخارجية البريطانية

<sup>&</sup>lt;sup>472</sup> يستند التالي مذكرة الخليج العربي من قبل الشئون الخارجية 7 يونيو 1957، سي (57) 138، سي إيه بي 87/129.

لقد كانت الفجوة في الكويت ثغرة يمكن من خلالها لسكان منطقة الإسترليني تغيير عملة الإسترليني إلى دولارات أو سندات دولارية. وكان الشخص الكويتي، بعد حصوله على الدولارات، يستخدمها في العادة لشراء السندات المالية الدولارية من سكان الولايات المتحدة الأمريكية، ليقوم فقط ببيعها بأسعار أعلى من معدلاتها لسكان المملكة المتحدة مقابل الإسترليني. <sup>473</sup> كما يمكن استغلال الكويت من جانب سكان منطقة غير الإسترليني لشراء الإسترليني بأقل من السعر الرسمي. وكانت هذه المعاملات متاحة لأن الكويت كانت بمثابة سوق حرة بالدولار والجنيه الإسترليني؛ <sup>474</sup> وأن أحكام قانون الرقابة على سعر الصرف لعام 1947، لم تمتد لتشمل مناطق المشيخة. <sup>475</sup> وقد تحسر مسئول بوزارة الخزانة على شخص أي عمل غير قانوني. "<sup>476</sup>

في يونيو (حزيران) عام 1954، راجع فريق عمل بتألف من ممثلين عن وزارة الخزانة، ووزارة الخارجية، ومكتب المستعمرات وبنك إنجلترا، مسألة أراضي السوق الحرة بالكامل؛ وتم النظر في عدد من الخيارات لسد فجوة الكويت، بما في ذلك طرد المشيخة من منطقة الإسترليني. وخلص إلى أن "الطرد من شأنه زيادة تكلفة النفط بالدولار، وقد يكون له عواقب سياسية خطيرة والتي يبدو أنها لا تتناسب مع الضرر الواقع على منطقة الإسترليني، والتي قد تعانى في الوقت الراهن من خلال وجود سوق

473- الإيكونوميست، 13 يوليو 1952. وإنا ممتن لكاثرين شينيك على هذا المرجع.

<sup>473-</sup> الإيكونوميست، 13 يوليو 1952. وإنا ممتن لكاترين شينيك على هذا المرجع. 474- للاطلاع على مناقشة الأراضي الرئيسية في السوق الحرة في وزير الخارجية الأمريكي لهذا المرجع. منطقة الاسترليني، انظر كاثرين أر شينوك "سد فجوة هونج كونج: سوق هونج كونج الحرة للدولار في الخمسينياتت"، مراجعة التاريخ الإقتصادي،472(1994).535-53.

<sup>&</sup>lt;sup>475</sup>- في عام 1951، لاحظ مسئول ببنك إنجلترا: أنه ليس هناك أي مراقبة بشكل عملي على الشياخات في الخليج العربي، وانه ليس هناك إمكانية لحث الشيوخ المحليين على في الدخول في التشريعات لهذا الغرض – ناهيك عن إدراتها بشكل كاف-(شياخات الخليج العربي، ملاحظة من قبل إتش إتش ويذرينجتون ، 29 أغسطس 1951 ،بنك إنجلترا، إي سي 434/5).

<sup>&</sup>lt;sup>476</sup>- فجوة الكويت مذكرة من قبل جيه جي أوينس،23 مايو 1957، تي 832/231.

حرة. <sup>477</sup> وتم تحمل الفجوة في الكويت أيضًا لأن حجم التعاملات لم يكن كبيرا. فعلى سبيل المثال، في أوائل الخمسينيات، بلغ استنزاف رؤوس الأموال نحو 36 مليون جنيه إسترليني سنويا. <sup>478</sup> ومع ذلك، بدأت خسائر الجنيه الإسترليني عبر الفجوة في الارتفاع بشكل كبير في النصف الثاني من عام 1956.

وقد ظل السبب الدقيق وراء هذه الزيادة المفاجئة بمثابة لغز مُحيِّر. في البداية كان يُعتقد أن الخسارة قد تكون ببساطة على المدى القصير كرد فعل على أزمة السويس؛ 479 وعندما استمرت الخسارة بلا هوادة في عام 1957 كان من الواضح أنه هناك تحول بشكل أكثر جوهرية يتم في الواقع بما يعكس عدم وجود ثقة في الحكومة البريطانية للسيطرة على التضخم. 480 وخلال اجتماع للسير "ليزلي روان" (سكرتير ثان، بوزارة الخزانة) والمسؤولين من بنك إنجلترا، وُصِفَ الأول بأنه "كان في قمة حماسته" عند مناقشة فجوة الكويت. 481 وقد رأى "روان" أنه إذا لم يتم القيام بشيء حول هذا الموضوع فإنه قد لا يتم فقط تخفيض قيمة الإسترليني نظرًا لفقدان الاحتياطي النقدي، ولكن أيضًا سوف يقوض انضباط منطقة الإسترليني عندما يتم اكتشافه من قبل البلدان الأعضاء التي يتم فيها إنفاق الدولار على السندات بالدولار. ووصفت وزارة الخزانة فجوة الكويت كالتخلص من خطة ما من خلال قدر كبير من أدو اتنا لقبو د الدولار . 482

-

<sup>&</sup>lt;sup>477</sup> منطقة السوق الحرة للإسترليني، تقرير حزب العمل 15 يونيو 1954، تي 831/231. المحترم وي إلى هونج كونج احتجت شينك أن بريطانيا تنظر بشكل حقيقي إلى المزايا الاقتصادية والسياسة في الحفاظ على السوق الحرة للمستعمرة (شينك، "إغلاق فجوة هونج كونج "، ص.338-46).

<sup>478</sup> خطاب من دي أر سيربل إلى أيه دي إم روز، 27 أبريل 1953، تى 831/231.

<sup>&</sup>lt;sup>479</sup> فجوة الكويت، بحث كتبه أوينز، 23 مايو 1957، تي 832/231.

<sup>480</sup> شينك "إغلاق فجوة هونج كونج " ص 346

<sup>&</sup>lt;sup>481</sup> فَجُوة الْكُويِت "مُلْاحَظَةٌ مَن قَبِل سَي أَر بِي هَامِيلتُون"، 16 مايو 1957 إي سَي 434/5 وردت في شينك،" إغلاق فجوة هونج كونج "، ص 348.

<sup>&</sup>lt;sup>482</sup>- "فجوة الكويت " مسودة مذكرة من قبل أوينز مسجلة في رسالته إلى إم اتش بارسون 3 يونيو 1957، إي سى 434/5.

بحلول منتصف عام 1957، كان معدل الخسائر -الذي بلغ مرحلة مقلقة بمقدار 15 مليون شهريا-483 يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلةً. وأوضح أحد المسئولين في وزارة الخزانة، أنه تم إعادة النظر في استبعاد الكويت، وغيرها من دول الخليج، من منطقة الإسترايني بشكل مختصر، قائلا: "إن عدم الرغبة في القيام بأي شيء قد يجعل الأمر أكثر صعوبة لإقناع الحكام بإستثمار فائض إيراداتهم النفطية في السندات الإسترلينية. 484 في لقاء بين وزير الخزانة "بيتر ثورنيكروفت"، ومحافظ بنك إنجلترا، سي إف كوبلد، يوم 28 يونيو (حزيران) 1957، تمت مناقشة عدد من الحلول الممكنة، بما في ذلك التدابير الخاصة بمنع شراء السندات الدولارية من جانب المقيمين في المملكة المتحدة ومن غير المقيمين فيها من منطقة الإسترليني. 485 وعلى الرُّ غم من تفضيلها من جانب المستشار، شكك المحافظ في هذا الاقتراح باعتباره سيكون خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بتخفيف الرقابة على الصرف، ولن يؤدي إلا إلى تشجيع استغلال ثغرات أخرى. وعلى الرغم من تحفظات بنك إنجلترا، رجحت كفة وزارة الخزانة. أصدر "ثورنيكروفت"، في يوم 5 يوليو (تموز)، أمرًا بموجب لوائح الدفاع (المالية) يحظر من خلاله على المقيمينُ في المملكة المتحدة الحصول على السندات المالية بالعملة الأجنبية من أي مكآن في الأراضي المسجلة في منطقة الإسترليني خارج المملكة المتحدة؛ وقد اتضح عدم نجاح سد فجوة الكويت تمامًا في قلق وزارة الخزانة المستمر حيال معدل الخسارة عبر الكويت، والذي بلغ 8 مليون جنيه إسترليني لشهر أغسطس (آب) <sup>486</sup>.1957

## ثالثًا

<sup>&</sup>lt;sup>483</sup>- ملاحظة من اللقاء داخل غرفة السير ليزلي روان في 15 مايو 1957 إي سي 434/5.

<sup>&</sup>lt;sup>484</sup>- السوق الحرة في منطقة الإسترليني في عام 1957، مشروع ورقة كتبها إم رود ،4 ابريل 1957، تى 832/231.

<sup>485-</sup> السوق الحرة في منطقة الإسترليني، ملاحظة من اجتماع عقد في غرفة وزير الخزانة، 28 يونيو 1957، إي سي 435/5.

<sup>486-</sup> ملاحظة من قبل جيه إم ستيفينز 27 سبتمبر 1957، إي سي 435/5.

بالإشارة إلى الأجواء المتوترة في الكويت في أعقاب حرب السويس، كتب بيل:

أشعر بأن كل شيء حققه أسلافي تقريبًا على مدى السنوات الخمسين الماضية في مكان لطالما كان مواليًا لبريطانيا على نحو تقليدي، وأن القليل مما فعلته خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية بغية الحفاظ على الثقة والصداقة وتعزيزهما، قد تبخرت حميعها 487

في إشارة إلى الوضع في الكويت والمشايخ الأخرى، اضطر مسئول من الخارجية البريطانية للاعتراف بأنه "ينبغي على الحكام أن يخضعوا لضغوط كبيرة من الرأي العام، وأن يختاروا بين ولائهم إلى حكومة صاحبة الجلالة وولائهم لإخوانهم العرب" 488. وربما لم يكن من قبيل المصادفة أن يختار الكولونيل "كرايتون" الخبير المالي البريطاني للحاكم، شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 1956 للإعلان عن استقالته. ومع ذلك، اقتع "بيل" نفسه بفكرة أن "إبعاد رجل بريطانيا من منصب بارز ولكن غير فعال إلى حد كبير كمراقب المالية، لم يلحق أي ضرر في الواقع بقضيتنا العامة" و489 وعلاوة على ذلك، أظهر آل الصباح، على الرغم من الاضطرابات المباشرة التي جاءت في أعقاب حرب السويس، مهارة كبيرة في الحفاظ ليس فقط على على مكانتهم لدى بريطانيا ولكن أيضًا على علاقتهم معها. ومن جانبها، ظلت بريطانيا مصرة، رغم بعض الشكوك الأولية، على الحفاظ على مكانتها في الكويت؛ ورغم ذلك فقد عملت الهياكل المتغيرة للقوى-التي نتجت عن حرب السويس-على مناهضة هذا الهدف؛ كما تزايدت ضغوط لتجت عن حرب السويس-على مناهضة هذا الهدف؛ كما تزايدت ضغوط العالم العربي على الكويت في السنوات اللاحقة.

<sup>487</sup>- بيل، الظلال، ص. 245.

<sup>...</sup>ك و المجاورة المج

<sup>&</sup>lt;sup>489</sup>- خطاب من بيل إلى باروز، رقم 3، 20 فبراير 1975، الخارجية البريطانية 126869/371.

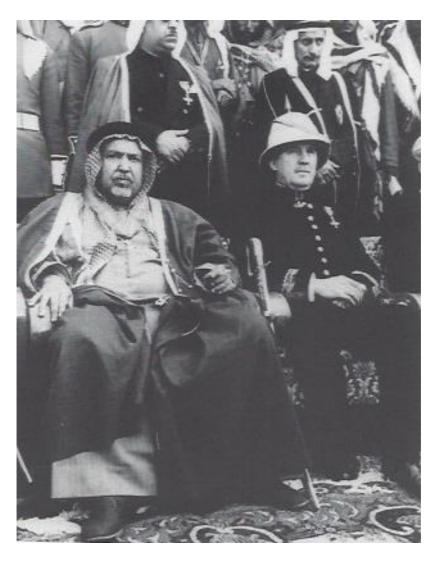

الشيخ عبد الله وسي جيه بيلي مع كي سي إم جي في الافتتاح السابق لكلية سانت أنطوني، أكسفور د في فبراير 1953



الشيخ فهد 1906 – 1959 (وزارة المعلومات الكويتية)



الشيخ عبد الله، السيد ويليام فريزر (رئيس مجلس الإدارة في شركة النفط الإيرانية الإنجليزية) وعزت جعفر (السكرتير الخاص للشيخ عبد الله) في يونيو 1953 (من أرشيف شركة النفط البريطانية أماكو)



الشيخ عبد الله في مجلس إدارة شركة نفط الكويت في يونيو 1953، رابع شخص جالس من جهة اليمين هو المدير التنفيذي لشركة نفط الكويت، سي. إيه. بي ساوثويل، والشخصان السادس والسابع من جهة اليسار هما ممثلا الشيخ عبد الله في لندن، إتش. تي. كيمب ووزير خارجية دولة الكويت عبد الله ملا صالح. (من أرشيف شركة النفط البريطانية أماوكو)

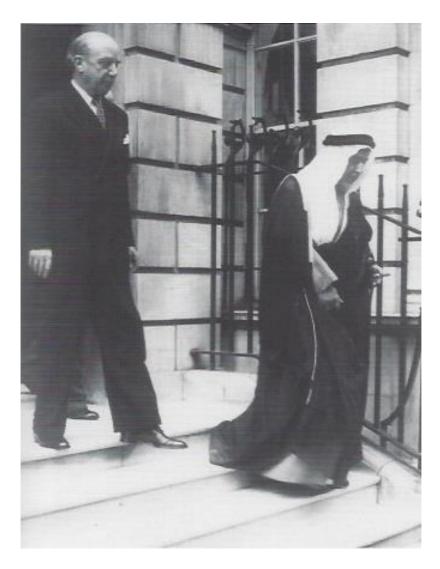

سي. إيه. بي ساوثويل والشيخ عبد الله و هو يغادر بريتانيك هاوس في يناير 1953 (من أرشيف شركة النهط البريطانية أماكو).



الشيخ سعد والشيخ عبد الله مبارك في استعراض لسياسة الكويت وقوات الأمن العام في أبريل 1961 (وزارة الإعلام بالكويت)



مناقشات قبيل حصول الكويت على الاستقلال الكامل، من اليسار إلى اليمين: جيه. سي. بي. (ريتشموند المندوب السامي)، سير جورج ميدلتون (المندوب السامي إدوارد هيث) (وزير الختام الملكية) والشيخ عبد الله (صورة السير/جون ريتشموند)

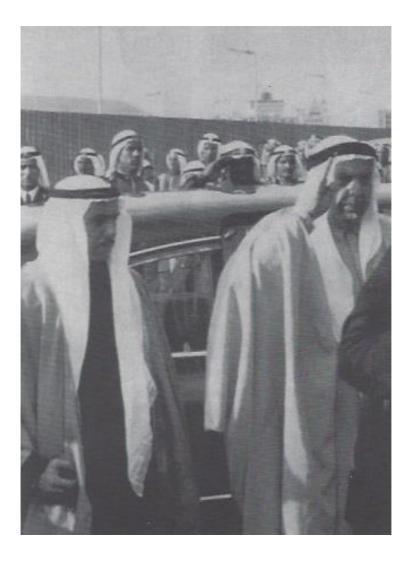

وصول الشيخ صباح ولي العهد ورئيس الوزراء والشيخ عبد الله لافتتاح الجلسة الأولى للمجلس الوطني الكويتي في 29 يناير 1963. (وزارة الإعلام بالكويت)

## الفصل الرابع: الكويت والعالم العربي (1957- 1959)

إذا كان لدى آل الصباح الثقة في قدرتهم على مواجهة الانتقادات الموجهة للنظام والناجمة عن القوى الداخلية، فهم أقل ثقة فيما يتعلق بالضغوط التي يمكن أن تُمارسها ضدهم بقية دول العالم العربي.490

ستجد دولة الكويت أنه من الضروري بشكل متزايد أن تُظهر بأنها مناصرة للقومية العربية، وخاصة مع تشكيل الجمهورية العربية، وخاصة مع تشكيل الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا. 491

أقر المندوب السامي "برنارد باروز" في تقريره السنوي لعام 1956 بأن "هذه السنة كانت هي الأصعب بالنسبة لبريطانيا منذ بدء العلاقات مع دولة الكويت"، 492 وقد لاحظ باروز أنه على الرغم من أن العلاقة بين المشيخة وبريطانيا ظلت متماسكة بشكل ظاهري، "إلا أن صفة دولة الكويت كولاية عربية مستقلة أصبحت أكثر وضوحًا، وبالتالي فإن قدرتنا على التأثير في تطوير ها قد أصبحت أقل". 493 تتضح هذه النزعة بشكل خاص في الشئون الخارجية؛ وفي واقع الأمر سعى الحاكم على نحو متزايد للأخذ بزمام المبادرة في بناء علاقات مع الدول العربية الأخرى وإبدائه عدم الرغبة في الموقت ذاته في اخذ المشورة من بريطانيا. كما أكد باروز أنه لم يعد لدى بريطانيا الكثير من الخيارات سوى الرضوخ لهذا وقال "أصبحت مكانتنا بريطانيا الكثير من الخيارات سوى الرضوخ لهذا وقال "أصبحت مكانتنا الشيوخ. 494

<sup>490</sup> خطاب رقم 2من جي. دبليو. بيل إلى برنارد باروز في يوم 23 يناير1957 ، وزارة الخارجية 126899/371.

<sup>&</sup>lt;sup>491</sup> محضر اجتماع إلى جي. سي. موبرلي، في 15 فبراير 1958 ، وزارة الخارجية 126899/371.

<sup>&</sup>lt;sup>492</sup> خطاب رقم 9<sup>4</sup> من بارور إلى سلوين اللويد في 15 أبريل 1957 ، وزارة الخارجية 126869/371.

<sup>&</sup>lt;sup>493</sup> المرجع السابق المذكور في أيه إم قرقاش، "المشاركة السياسية في الكويت والإمارات العربية: 1938- 1979 ص 140 رسالة الدكتوراه جامعة كامبير دج 1989

<sup>&</sup>lt;sup>494</sup> خطاب رقم 49 من باروز إلى إللويد في 15 أبريل 1957، وزارة الخارجية 126869/371.

## أولاً

كتب "باروز" في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1957 "أن دول الخليج العربي لاتزال محل اهتمام"، مضيفاً "أن الهدف الرئيسي من تعاوننا مع تلك الدول هو مراعاة مصالحهم بالخارج"؛ <sup>495</sup> ولكن أصبح تحقيق هذا الهدف أكثر تعقيدًا بسبب الإحساس المتنامي لدى الدول العربية تجاه ما تبقى من الإمبريالية الغربية، وفيما يتعلق بدولة الكويت، فقد وقفت بريطانيا عاجزة فيما يخص ترسيم الحدود الفاصلة مع العراق أو في إيجاد حل لمزاعم المملكة العربية السعودية حول الجُزر المتنازع عليها في المنطقة المحايدة. <sup>496</sup> وقد أثبتت محاولات الخوض في محادثات بناءة مع السعودية مدى صعوبة الأمر خاصة عقب قطعها للعلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا في عام 1956؛ والذي حدث ظاهريًا كإشارة للاحتجاج على حرب السويس (العدوان الثلاثي)، ويمكن أن يكون السبب وراء هذا القرار هو استياء السعودية من الطريقة التي تعاملت بها بريطانيا في النزاع على واحة البريمي.

في عام 1949، طالب ملك المملكة السعودية، ابن سعود، بتعديل الحدود الفاصلة بين السعودية ومشيخة أبو ظبي، وفي محاولة لتعزيز هذه المطالب ، سيطرت قوة عسكرية على إحدى قرى واحة البريمي والتي تشكل جزءً من المنطقة المتنازع عليها؛ وبالرغم من موافقة السعودية على إحالة القضية إلى التحكيم لدى هيئة تحكيم دولية للفصل فيها، إلا أن المحادثات توقفت في سبتمبر (أيلول) 1955 وسط ادعاءات بأن السعودية لجأت إلى الرشوة لضمان الحصول على حكم لصالحها؛ وبعد شهر أيدت بريطانيا طرد القوات السعودية من واحة البريمي.

<sup>495</sup> خطاب رقم 1034 من باروز إلى إتش. بيلي في يوم 9 أكتوبر 1957، وزارة الخارجية 371/ 126905. 495 السيال ال

<sup>496</sup> المرجع السابق

<sup>&</sup>lt;sup>494</sup> انظر برنارد باروز، المرجع المجاور الخليج يمر بمرحلة انتقالية 1953- 1958، سالزبوري: مايكل راسيل 1990، ص. 87 – 111 ؛ جي بي كيلي، العربية، الخليج والغرب، لندن: ويدنفيلد و نيكولسون 1980، ص. 69 – 73 ؛ جيلين بالفور جول، نهاية الإمبراطورية في الشرق الأوسط: تنازل بريطانيا عن سلطتها في الثلاث معتمدات العربية لها، كامبريدج: صحافة امعو كامبريدج 1994، ص. 114 – 15؛ جون بالوش، الخليج: لوحة لكل من الكويث، قطر، البحرين، الإمارات العربية، لندن: دار نشر القرن 1984، ص. 47 – 51 ؛ تور تنيج فولد بيترسن المنافسة الإنجليزية الأمريكية في الشرق الأوسط: صراع واحة البريمي 1952 – 195؛ نظرة إلى التاريخ العالمي 144، 1 (1992): 71 – 91.

وكما هو ملاحظ بالنسبة للكويت، فقد أدى توتر العلاقات مع السعودية الى وضع أكثر تأزماً بالنسبة لحل النزاعات الأخرى التي تشمل دولًا تابعة للحماية البريطانية، ومع أخذ هذا بعين الاعتبار حذر مسؤول بوزارة الخارجية قائلاً:

على الرغم من أنه لا يزال الحاكم وأغلبية الشعب الكويتي يعلقون أهمية تواجدنا في منطقة الخليج كدروع واقية تضمن لهم رغد العيش، وأن تتجنب ضرورة تقاسم ثرواتها النفطية مع جيرانها، إلا أنه من الواضح أنهم سيتابعون مراقبة أدائنا عن كثب فيما يخص نزاعاتهم مع جيرانهم، فهم يريدون التأكد من حصولهم على قيمة ومكاسب تستحق ما يتعرضون له من انتقادات من باقي الدول العربية.

ومع هذا أثبتت فكرة الحماية البريطانية اهميتها للحاكم في بعض الأحيان، حيث أشار باروز:

كان أولى به أن يلقي باللوم علينا إذا لم تحصل الكويت على كل ما تريده في علاقاتها الدولية، وكان أولى به عدم استخدام الأوصاف غير المرحب بها التي وصف بها جيرانه من الدول والتي سيجدها مقيتة وغير مقبولة على المستويين السياسي والشخصي. 499

اتفق المندوب السياسي الجديد لدى الكويت "أوبري هالفورد" مع تحليل باروز إذ نوه قائلاً إن "الأسرة الحاكمة":

... تتشوق بما يُدعى بالوحدة العربية، ولكنها كغيرها من البلدان العرب ليس لديهم نية في أن تتعارض الأيديولوجية غير المريحة مع أنشطتهم المربحة؛ ومن ثم فليس لحكومة بريطانيا العظمى أدنى قيمة في هذا الصدد .... وبإيجاز، فإن بإمكان الكويتيين وجيرانهم تسوية أي أمر سهل ومفيد بالمفاوضات المباشرة – وسوف يلجؤون إلينا في أي أمر عسير أو ليس له علاقة بالعرب. 500

<sup>498</sup> محضر اجتماع 18 ديسمبر 1957، وزارة الخارجية 371/ 126905.

<sup>&</sup>lt;sup>499</sup> خطاب رقم 1034 من باروز ٍ إلى بيليه 9 أكتوبر 1957، وزارة الخارجية 126905/371.

<sup>&</sup>lt;sup>500</sup>خطاب رقم<sup>57/6</sup>/1034 من ألبري هال فورد إلى باروز 14 نوفمبر 1957، وزارة الخارجية 126905/371.

خلص "هالفورد" إلى أن "الخطر الذي نتعرض له في الكويت يتمثل في السماح لأنفسنا لعب دور الوسيط بين الكويت وجيرانها، في الوقت الذي نتحمل فيه المسؤولية الشرعية للدفاع عن مصالح الدولة"، اضافة الى ذلك، "يمكننا التأكد أن الكويت قادرة على الاحتفاظ بأمو الها بالجنيه الإسترليني فقط إذا حصلت منا على بعض الامتيازات الملموسة في المقابل، 501 هكذا عبر "باروز" عن قلقه، وعلى الرغم من تحذيراته أصبح مصير الكويت في عام 1958 مر تبطأ بشكل أكبر بالأهداف السياسية والاستر اتبجية لبريطانيا

في العالم العربي.

في محاولة لمجابهة الضغط الأمريكي المتزايد والصراعات السياسية الداخلية، بدأت أنظار حزب البعث السوري تتجه نحو جمال عبد الناصر في نهاية عام 1957 لتوفير القيادة المطلوبة. 502 وقد ظهر الرئيس المصرى كشخصية ذات بصمة بارزة لتعزيز الاستقرار السوري بشتى الطرق، وكما ذكر صديقه محمد هيكل: "جعلت العروبة عبد الناصر بطلها ورفعته من دوره كقائد مصرى إلى دوره في الشأن العربي الدولي، 503 و على من تشكك البعض بمدى التزام عبد الناصر أيديولوجيًا بالقومية العربية،504 إلا أنه تبني حلم الوحدة العربية في منتصف خمسينيات القرن العشرين بشكل كبير، وقد أشار عبد الناصر عشية حرب السويس (العدوان الثلاثي) "لا يجدر بمصر أن تعيش بمعزل عن بقية الدول العربية معللاً بأنه بمجرد انعزالنا وتفرقنا عن بعضنا البعض فإنه سيتم هزيمتنا فرادي". 505 وبعد مرور عامين، صرح بأن "القومية العربية ليست مجرد كلمة أو شعارا ولكنها مبدأ سام وعظيم"، 506 ولكن خشية عبد الناصر من كون الظروف غير مؤاتية بما فيه الكفاية، فقد أبدى عبد الناصر عدم ثقته في الاستجابة لطلب حزب البعث فيما يخص الوحدة بين مصر وسوريا؛ وبالرغم من ذلك، ربح عبد الناصر من خلال الضمانات على أن الوحدة بينهما ستكون شاملة، واتبع النظام

501 خطاب رقم 1034 من باروز إلى بيليه 3 ديسمبر 1957، وزارة الخارجية 126905/371.

<sup>502</sup> عبد اللطيف الطيباوي، تاريخ سوريا الحديث بما في ذلك لبنان وفلسطين، لندن: ماك ميلان، 1969، ص. 400 – 1. 503 ديريك هوبوود ، مصر: السياسة والمجتمع، 1945 – 90 الطبعة الثالثة، لندن: هاربركولينز 1991، ص. 58.

<sup>504</sup> انظر بي جي فاتيكيتس، عبد الناصر والأجيال التي تليه، نيويورك: شارع مارتين 1978، ص. 225 – 48.

<sup>505</sup> المرجع السابق ص. 228.

<sup>507-</sup>ايه. أي. داويشه، مصر في العالم العربي: أسس السياسة الأجنبية، لندن: ماكميلان1976، ص. 129 – 30.

السوري السياسي إثر النظام المصري: بحل الأحزاب السياسية جميعها وانسحاب الجيش من المشهد السياسي وامتداد سيطرة الدولة والإصلاح الزراعي لتشمل سوريا، وبقبول هذه الشروط تم إعلان الجمهورية العربية المتحدة في الأول من فبراير (شباط) 507.1958

رأى قادة العراق أن الانتصار الواضح الذي حققه عبد الناصر جعل الوضع أكثر ضيقًا، إذ أنهم يدركون حقيقة حلم الوحدة مع سوريا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، 508 وفي حين التسليم بأن الجمهورية العربية المتحدة تناشد "القوميين المتطرفين في كل مكان والمثقفين والطلاب خاصة لإثارة الجانب العاطفي لديهم وكذلك الشعب الغافل"، أورد السفير البريطاني السير مايكل رابت لدى بغداد قائلاً:

يرى الملك وولي العهد والمسئولون السياسيون وأغلبية أعضاء البرلمان الحالي وزعماء القبائل الأقوياء في هذا النوع من الوحدة تهديداً ليس فقط على النظام الحاكم بل على العراق نفسه، رغم استحسانهم له جميعًا من حبث المبدأ. 509

بادر الملك حسين بإجراء المحادثات مع العراق بشأن الوحدة بين المملكتين الهاشميتين للأردن والعراق، في قلق مماثل على أن تغير الجمهورية العربية المتحدة من ميزان القوى في الشرق الأوسط.<sup>510</sup>

وهذه ليست المرة الأولى لتلك المحاولات لتعزيز الوحدة بين الأردن والعراق، 511 إذ فكر الملك عبد الله ملك الأردن في إمكانية إرساء روابط

<sup>508-</sup> لكن سريعا ما تلاشى الارتياح الابتدائي بهذا الإتحاد، واستاء ملاك الأراضي السوريون من اصلاحات عبد الناصر الزراعية في الوقت الذي شعر السياسيون بالحسرة لفقدانهم قوتهم، وفي 28 سبتمبر 1961 أتت تجربة الإتحاد بنهاية مباغتة بسبب التدخل المسلح من قبل الجيش السوري (هوب وود، مصر ص. 61 – 2).

<sup>508 &</sup>quot;انظر السياسة العراقية والسياسات الإقليمية" 1945 – 1949 مايكل إيبيل، دراسات الشرق الأوسط 28، 1(1992): مالكوم لإتش كير، الحرب العربية الباردة: جمال عبد الناصر ومنافسيه 1958 1970، الطبعة الثالثة، لندن: مطبعة جامعة أكسفورد عام 1971، ص. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>509</sup> ماثيو إليت "استقلال العراق": النظام الملكي والنفوذ البريطاني" 1941 1958، لندن: الدراسات الأكاديمية توريس 1996 ص. . 130.

<sup>&</sup>lt;sup>511</sup> ااستناداً على ما أورده بروك وادي وايت مان " الأردن والعراق: والجهود المبذولة من أجل الوحدة تحقيق الوحدة الداخلية للهاشمبين"، دراسات الشرق الأوسط، 26، 1 (1990): 65 – 75.

أوثق مع العراق عقب تتويجه ملكًا في مايو (آيار) 1946، ونتج عن ذلك "معاهدة الإخاء والتحالف" ولكنها كانت مجرد اتفاقية للتهدئة بلا أهمية تذكر؛ وقام الملك عبد الله بمحاولة أخرى، قبل اغتياله بفترة وجيزة في يوليو (تموز) 1951، بتقديم مقترحات إلى ابن أخيه عبد الإله الهاشمي، الوصي على العراق، بإقامة اتحاد هش بين المملكتين الهاشميتين. وبالرغم من متابعة العراقيين لأفكار الملك عبد الله عقب وفاته، إلا أنهم التقوا مع المعارضة ليس فقط من الأردنيين الذين لديهم غيرة على استقلال بلدهم ولكن أيضاً مع من لديهم مخاوف بالدول العربية الأخرى من المتغيرات الإقليمية في موازين القوى. ومن المفارقة، أن هذه المخاوف كانت من جانب العراق والأردن إثر تكوين الجمهورية العربية المتحدة في مطلع عام 1958 والتي شجعت البلدين على تنحية شكوكهم الماضية جانبا وتشكيل الوحدة الخاصة بهم.

وفي نهاية شهر يناير (كانون الثاني)، أعرب الملك حسين عن قلقه إزاء تشكيل الجمهورية العربية المتحدة والتي من شأنها أن تمنح مصر وسوريا زمام المبادرة في ساحة الوحدة العربية أومع الأخذ في الاعتبار بتلك المخاوف، أرسل الملك حسين سمير رفاعي نائب رئيس الوزراء إلى الرياض وسليمان طوقان رئيس المحكمة الملكية إلى بغداد أملاً في تعزيز الاتحاد الملكي، وأسفرت هذه الاتصالات عن التعجل بإعلان الوحدة العربية بين الأردن والعراق في 14 فبراير (شباط). وأثناء الحرب الكلامية التي تلت ذلك، استنكر عبد الناصر ما قام به "حلفاء الإمبريالية في بغداد وعمان" أكثر من مجرد كونها محاولات عميقة وكبيرة لتشوية سمعة الاتحاد، إلا أن بريطانيا رأت أن الهيكل الجديد، على الرغم من طبيعته غير المكتملة، قد يكون بمثابة مركز ثقل مجابه لعبد الناصر والجمهورية العربية المتحدة.

:

<sup>&</sup>lt;sup>512</sup> برقية رقم 91 في 25 يناير 1958 من سي.اتش.جهانستون(السفير البريطاني في عمان) إلى وزارة الخارجية، وزارة الخارجية 134036371.

<sup>513</sup> لورانس تل" أزمة الأردن وبريطانيا في 1958" ، دراسات الشرق الأوسط 31، 1 (1995): 42.

وضعت بريطانيا الأردن والعراق نصب عينيها بشكل متزايد من أجل الحفاظ على مصالحها الإقليمية، حتى قبل قضية السويس؛514 حيث أشار "أنطوني إيدن" في بداية 1954 إلى ذلك بقوله "إذا كان ولا بد من وجود موقف لنا في الشرق الأوسط، فيجب أن تقوم سلطتنا على العلاقات مع الأردن و العر أق"515؛ و عززت الأنباء عن صفقة الأسلحة المصرية التشبكية هذه السياسة، حيث أرسل السير جيرالد تمبلر، رئيس هيئة الأركان العامة للإمبراطورية، في ديسمبر (كانون الأول) 1955، إلى عمان في محاولة لإقناع الأردن بالانضمام إلى حلف بغداد، 516 ولكنها بائت بالفشل في نهاية المطآف و على الرغم من الصدمة الأولى لطرد الملك حسين للسير جون جلوب في مارس (آذار) 1956، إلا أن مجلس الوزراء توصل إلى أنه: "بدلاً من السعى لاسترضاء العقيد عبد الناصر أو دعمه، يجب أن نبذل كل ما بوسعنا لمواجهة السياسة المصرية ودعم حلفاؤنا في الشرق الأوسط ... و علينا أن نسعى للتقريب بين الأردن والعراق بشكل أكبر، 517 وبالفعل لعبت وزارة الخارجية دور الوسيط بين بغداد وعمان في اجتماع عُقد في العراق بين الملكين حسين وفيصل في 14 مارس (آذار). 518 وبر عم النتائج غير المبشرة لهذا اللقاء، واصلت بريطانيا دعمها لتقريب العلاقات العراقية الأر دنية

بالإشارة إلى المقاومة بالعالم العربي لطموحات القيادة المصرية في فبراير (شباط) 1957، حثت اللجنة الرسمية لمجلس الوزراء المعنية بالشرق الأوسط بأنه "لابد وأن يكون من أحد أهداف سياستنا الدبلوماسية

<sup>514</sup> تباحث نيجل جون أستون بشأن الدعم البريطاني للتحالف العراقي الأردني ويجب أن النظر إليه على أنه "مجرد مظهر من مظاهر دعم القيادة العراقية في العالم العربي" (أيزنهور وماكميلان وأزمة عبد الناصر: العلاقات الأمريكية الإنجليزية والقومية العربية 1955 – 1959، بيسنغستوك: ماكميلان 1996، ص. 62.

<sup>515 &</sup>quot;الطريق إلى السويس: بريطانيا والصراع في الشرق الأوسط 1953 – 1956"، دبليو سكوت. لوكاس، تم إرسالها من أن دايتون، بريطانيا والحرب الباردة الأولى، بيسنغستوك: ماكميلان 1990 ص. 262.

<sup>516</sup> أوريل دان الملك حسين وتحديات التطرف العربي: الأردن 1955 – 1967، نيويورك: صحافة جامعة أكسفور 1989 ص.

<sup>517</sup> أنظر "الطريق إلى السويس" ص. 268، سكوت لوكاس. أنظر أيضا "اتشكيل سياسة الدفاع البريطانية في الشرق الأوسط" 1948 – 1956، لندن: ماكميلان 1990 ص. 181.

<sup>518</sup> سكوت لوكاس"إعادة النظر في قضية السويس" التواطؤ، ص. 94.

تشجيع القوى المركزية الطاردة والسعى لتفتيت الكتلة المصرية"،519 وأقر "سي. اتش. جونسون" السفير البريطاني في الأردن عقب تشكيل الاتحاد العربي قائلاً "طوال العام الماضي وأنا لا أترك أية فرصة لتحفيز الملك حسين على تقوية العلاقات مع العراق والمزايا التي سيحصل عليها". 520 ولذلك يمثل تأسيس الاتحاد العربي في فبراير 1958 تحقيقًا لآمال بريطانيا في نواح عدة ، "وبناءً على هذه الخطوة" أكد السير مايكل رايت السفير البريطاني في بغداد "أن كلتا البلدين حصلتا على دعمنا بالكامل". 521 وكذلك أعرب جونسون عن ارتياحه بالإشارة إلى الاتحاد العربي منوها أنه "يجب أن تكون أولى الخطوات الفعلية تجاه الوحدة العربية على أساس التأييد للغرب"، 522 ولكن المشاكل العملية التي واجهت الأردن والعراق كانت جسيمة؛ ولقد استنكر نقاد المخطط وخاصة بالعراق هذا الاتحاد لكونه اتحادًا بين الحكام أكثر منه اتحادًا بين الشعوب؛ 523 اضافة الى ذلك، كان رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد متخوفًا بشأن حالة الفقر المدقع التي تمر بها الأردن والتي من الممكن أن تشكل عبئًا على كاهل بلده. 524 أوضح رايت أنه "مع إدراك أن الاتحاد مع الأردن سيعنى تقديم التضحيات الاقتصادية من جانب العراق، كان القادة العراقيون مهوسين بشكل كبير بفكرة انضمام الكويت إلى الاتحاد والمساهمة الفعالة في دعمه"525؛ وفي واقع الأمر، أدرك العراق مدى الدور الحيوى للموارد المالية بالكويت في تزويد دول الاتحاد باستقرار اقتصادي أكبر حيوية، أما عن رؤية الموقف بعيون عمان، فقد أقر سي. أتش. جونسون أن إمكانية ضم الكويت للاتحاد أمر يتم

<sup>&</sup>lt;sup>519</sup> ملاحظة اللجنة الرسمية في الشرق الأوسط "سياسة الشرق الأوسط" في 5 فبراير 1957، إم.اي. (إم) (57) 2، وزارة الخارجية 134\ 2230.

<sup>520</sup> خطاب رقم 13 من جونستون لإلى اللويد في 24 فبراير 1958، وزارة الخارجية 371 \132854.

<sup>&</sup>lt;sup>521</sup> خطاب رقم 34 من السير مايكل رايت إلى اللويد في 25 فبراير 1958، وزارة الخارجية 371\ 134025.

<sup>522</sup> برقية رقم 156 من جونستون إلى وزارة الخارجية في 14 فبراير 1958، وزارة الخارجية 371\ 134023.

<sup>&</sup>lt;sup>523</sup> ماجد خدوري "استقلال العراق" 1932 – 1958، دراسة في سياسات العراق، الطبعة الثانية، لندن: مطبعة جامعة أكسفورد 1960، ص. 345.

<sup>524</sup> إينت و إي إف بنروس، العراق: العلاقات الدولية والتنمية الداخلية، لندن: إرنست بين 1978، ص. 131.

<sup>525</sup> برقية رقم 590 من رايت إلى وزارة الخارجية في 10 أبريل 1958، وزارة الخارجية 371\ 134054.

"مناقشته على نطاق أوسع" كما تم النظر إلى المشيخة على أنها "نوعًا من عرب الدوار دو"<sup>526</sup>

كانت فكرة ضم الكويت للاتحاد العربي غير مرغوبة في بادئ الأمر، حيث أوضح الشيخ عبد الله بأنه لا ينوي اقحام نفسه في أي من التشكيلات السياسية خلال مناقشاته مع المندوب السامي؛ 527 ومع ذلك، أبدى الشيخ عبد الله ترحيبًا بفكرة التعاون بشكل وثيق مع جيرانه الشماليين أثناء مباحثاته مع وزير الخارجية العراقي توفيق السويدي، شريطة أن يتم البت في الأمور المتنازع عليها كترسيم الحدود. 528 وفي هذه الأثناء، سعى العراقيون للحصول على تأييد بريطانيا، حتى أنهم اقترحوا أنه ينبغي على بريطانيا أن تعترف بالاستقلال الكويتي كتمهيد لانضمام المشيخة إلى الاتحاد العربي؛ 529 وقد أيد سمير رفاعي الموقف العراقي بقوة. 530

وجد البريطانيون أنفسهم بالفعل في موقف حساس؛ فمن ناحية، كان هناك خطر حقيقي يهدد بانهيار الاتحاد في حال عدم وجود الدعم المالي الخارجي، 531 والنفور الذي أظهره الشيخ عبد الله من حيث التزامه تجاه التحالف العراقي الأردني من ناحية أخرى. وقد أبدى مسؤول بوزارة الخارجية ملاحظته بشأن هذا التحفظ حيث أورد "اعتبر الحاكم أن الخطر الحقيقي الذي يهدد عرشه هو محاولته بأخذ بلاده إلى الاتحاد ضد تطلعات الأغلبية الساحقة للرأي العام الكويتي في ضوء انتشار حماس الشعب الكويتي لفكرة عبد الناصر وحلم الجمهورية العربية المتحدة". 532 فليس بالأمر غير الطبيعي أن يرتاب الملك عبد الله في النوايا العراقية بسبب

<sup>&</sup>lt;sup>527</sup> المذكرات السرية للكويت رقم 3، تشمل الفترة 25 فبراير \_ 24 مارس 1957، وزارة الخارجية 132750/371.

<sup>528</sup> المذكرات السرية للكويت رقم 4، تشمل الفترة من 25 مارس – 28 أبريل1958، وزارة الخارجية 37150/371.

<sup>&</sup>lt;sup>529</sup> برقية رقم 89أم من وزير الخارجية إلى رئيس الوزراء في 8 مارس 1958، وزارة الخارجية 132774/371.

<sup>&</sup>lt;sup>530</sup> برقية رقم 314 من جون ستون إلى وزارة الخارجية في 21 مارس 1958، وزارة الخارجية 132774/371. <sup>531</sup> "الكويت والإتحاد العربي" تحرير السير دبليو هايتر في 14 مارس 1958، وزارة الخارجية 132774/371.

<sup>532</sup> نفس المرجع السابق. انظر أيضاً برقيةً رقم 315 من من باروز إلى وزارة الخارجية في 15 مارس 1958، وزارة الخارجية 132779/371. في تقريره السنوي عن الكويت، دون المندوب السامي السير جورج مديلتون أن تشكيل الجمهورية العربية المتحدة يساير مطالبات العالم وخاصة بين الأجيال الجديدة في حين أن تأسيس الإتحاد العراقي الأردني جلب المزيد من العداوة "خطاب رقم 9 من السير جورج مديلتون إلى سلوين لويد في 9 فيراير 1959، متضمنا "استعراض سنوي للأحداث في الخليج العربي في 1958، وزارة الخارجية 178/400641".

مطالباتها القديمة بأحقيتها في المشيخة كجزء من العراق. 533 وفي أغسطس (آب) 1957، أشار ريتشارد بيومونت، القائم بأعمال بريطانيا في بغداد، قَائلاً "يشعرون (العراقيين) بأنه يجب عليهم الآن المشاركة بدور فعال في إيجاد بديل جديد للهيمنة البريطانية التي سادت في الخليج لمدة نصف قرن أو ربما لأكثر من ذلك، ودائمًا ما يراود أذهانهم حلم الوصول إلى مكانة سيادية في الكويت. 534 لم يؤدي الفشل في الوصول إلى اتفاق من جانب كلا البلدين في منتصف خمسينيات القرن العشرين بشأن القضايا الثلاث المتشابكة وهي: مد الكويت بالماء من شط العرب، وإستئجار العراق للأراضي الكويتية بهدف تطوير ميناء أم قصر وترسيم الحدود بين البلدين-إلا لمزيد من العداوة المتبادلة بينهما 535 وعلى هذه الخلفية، أكد باروز قائلاً "امن الضروري أن نتفاوض بشكل أكبر حول اغتنام الفرصة لتحسين العلاقات بين الكويت والعراق بدلاً من الضغط عليه للانضمام للاتحاد"؛536 وفي سياق مشابه، كتب هالفورد قائلاً "إذا كان ولابد للكويت من تكوين ارتباط وثيق مع العراق والأردن أكثر من أي وقت مضي، فلابد ... وأن يُسمح لهذه العملية أن تتطور على مهل وبصورة تلقائية قدر الإمكان؟537 وقد تحقق ذلك أثناء زيارة الحاكم للعراق في الفترة ما بين 10 و 15 مايو (آيار) .1958

استدعى السفير البريطاني السير مايكل رايت الملك عبد الله عشية وصوله، وفي سياق النقاش حذر الأول بشكل تنبؤي من أن تأسيس الاتحاد ضد الجمهورية العربية المتحدة بدلاً من توفير الأمن قد يزيد من التوترات وخطر الثورة، 538 ولم يبدي الملك عبد الله أثناء المحادثات مع الملك فيصل الثاني وولي العهد والقادة العراقيين أي تأثراً تجاه الخطر المشترك الذي يمثله عبد الناصر فيما يتعلق بإستقلال الأنظمة الملكية الموالية للغرب في الشرق الأوسط؛ كما أنه لم يعر اهتمامًا للمقترحات المقدمة بشأن ضم

<sup>533&</sup>quot;الكويت" تلخيص دى إم أتش. رايشز في 3 مارس 1958، وزارة الخارجية 132774/371.

<sup>&</sup>lt;sup>534</sup> إتش. رحمن صناعة حرب الخليج: أصول النزاع الإقليمي منذ زمن مع العراق، إقرأ: أيزيكا بريس ص. 222 لعام 1997. <sup>535</sup> المرجع السابق ص. 193، 231.

مربع مصبي ص. 193 من باروز إلى وزارة الخارجية في 29 مارس 1958، وزارة الخارجية 132774/371.

<sup>&</sup>lt;sup>537</sup> برقية رقم 69 من هالفورد إلى وزارة الخارجية في 24 فبراير 1958، وزارة الخارجية 132779/371.

<sup>538</sup> برقية رقم 764 من رايت إلى وزارة الخارجية في 11 مايو 1958، وزارة الخارجية 132775/371.

الكويت للاتحاد؛ $^{539}$  اضافة الى ذلك، أعرب "رايت"، خلال محادثات لاحقة، عن استيائه من قيام بريطانيا بمناقشة المسائل العراقية التي تؤثر على الكويت بدون استشارته أو لا 1.00 وتلخيصًا لنتائج زيارة الحاكم إلى العراق، توصل رايت إلى الاستنتاج غير المرغوب فيه، وهو أنه في حال عدم توافر المساعدات المادية من جانب الكويت، سيلجأ الاتحاد على نحو متزايد لطلب الدعم من بريطانيا والولايات المتحدة. 1.00

وبالنظر في أسباب إعتراض الملك عبد الله عن الانضمام للاتحاد، أشار باروز بقوله:

قد يكون هناك القليل من الشك في أن هذه الخطوة ستؤدي إلى احتدام المعارضة الداخلية في الكويت، كما أنها ستشجع الهجمات الدعائية من خارجها والتي تعد الكويت خالية منها تقريبًا في الوقت الحالي. ولن يكون أمام العراق سوى المساعدة في التعامل مع مثل هذا الموقف من خلال إرسال قوات عسكرية إلى الكويت وهو آخر ما ير غبه الحاكم الكويتي أو أي مواطن كويتي آخر. 542

ورغم ذلك، لم يكن العراقيون على استعداد لقبول قرار الحاكم؛ هذا وقد أبلغ نوري "رايت"، في 31 مايو (آيار)، بأنه إذا لم تنضم الكويت إلى الاتحاد العربي، فسيجدد العراق مطالبه الإقليمية السابقة بأحقيته في المشيخة. 543 وذكر رايت في إشارة إلى سلوك رئيس الوزراء العراقي أثناء الاجتماع قائلاً: "لدي بعض الخبرة عن الاضطرابات التي تصيب نوري، ولكنها لم تكن بتلك الحدة في هذه المرة" ولقد تحسنت الحالة المزاجية لنوري قليلاً وخاصة عندما قابل وزير الخارجية "سلوين لويد" الشهر

<sup>539</sup> برقية رقم 793 من رايت إلى وزارو الخارجية في 14 مايو 1958، وزارة الخارجية 132775/371.

<sup>&</sup>lt;sup>540</sup> برقية رقم 798 من رايت إلى وزارة الخارجية في 14 مايو 1958، وزارة الخارجية 132775/371. انظر أيضا ً ريتشي أوفيندال، بريطانيا، الولايات المتحدة، تحول ميزان القوى في الشرق الأوسط 1945 – 1962، لندن: صحافة جامعة ليستر 1996 ص. 191.

<sup>541</sup> برقية رقم 818 من رايت إلى وزارة الخارجية في 16 مايو 1958، وزارة الخارجية 132775/371. وعقب تهديدات نوري بالاستقالة في يونيو وافقت بريطانيا والأمم المتحدة على المساهمة ب92 مليون دولار في ميزانية الاتحاد (تمويل الاتحاد العربي، تم إرسالها من إي إم روز في 16 يونيو 1958، وزارة الخارجية 134055/371.

<sup>&</sup>lt;sup>542</sup> برقية رقم 563 من باروز إلى وزارة الخارجية في 19 مايو 1958، وزارة الخارجية 132775/371.

<sup>543</sup> برقية رقم 941 من رايت إلى وزارة الخارجية في 2 يونيو 1958، وزارة الخارجية 371/ 132776.

التالي؛ وأثناء الاجتماع، وردت تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء العراقي منزعج فقد ظرب المنضدة مطالباً بقبول سياسته تجاه الكويت.544

هذا وقد فسرت مذكرة أرسلت إلى السفارة البريطانية بتاريخ 5 يونيو (حزيران) موقف العراق، والتي طالبت ليس فقط بجزر وربة وبوبيان ولكن بكل المنطقة الواقعة في جنوب خليج الكويت أيضا. 545 وقد أكد رايت في تحليله لهذا التطور على:

أن الأنظمة والحكومات العراقية والأردنية تكافح ليس فقط من أجل الحفاظ على بقائهم ضمن الاتحاد الجديد على أساس العلاقات الودية، ولكن أيضًا من أجل المبادئ الأساسية لكلاً من الاتحاد العربي والحفاظ على صداقة دائمة مع الغرب. 546

ومع ذلك، فقد تم الإطاحة بالملكية الهاشمية في العراق خلال مدة لا تزيد عن شهر، مما عجل بإنهيار الاتحاد العربي.

لقد شهد العراق على مدار العشر سنوات الأخيرة من الحكم الملكي ما يقرب من عشرين وزارة مختلفة، مما عكس حالة الاضطراب السياسي المتزايدة في العراق. 547 أصبح نوري رئيس وزراء العراق للمرة الثانية عشر في أغسطس 1954، وعلَّق رايت على التحديات التي واجهت رئيس الوزراء المسن بعد مضي ثمانية عشر شهراً قائلاً: "لقد عاد المحارب القديم وشمر عن ساعديه واتجه بخطواته نحو الساحة ليجهز على الخصم المتهاوي بسرعة. 548 وفي الحقيقة، أثار غياب الحريات المدنية، مصحوبًا بالبطء في إحراز تقدم اجتماعي على الرغم من الزيادة السريعة في عائدات

<sup>544</sup> سعيد خليل هاشم" تأثير العراق على الحركات القومية في الكويت والبحرين" 1920 – 1961، رسالة دكتوراه جامعة أكزتر 1984، ص. 279.

<sup>545</sup> برقية رقم 977 من رايت إلى وزارة الخارجية في 6 يونيو 1985، وزارة الخارجية 371/ 132776. ريتشارد سكوفيلد، الكويت والعراق: المطالب التاريخية والنزاعات الإقليمية، الطبعة الثانية، لندن: المعهد الملكي للشئون الدولية 1993، ص. 99 – 100، أوفندال، تحول موازين القوى في الشرق الأوسط، ص. 192.

<sup>&</sup>lt;sup>546</sup> برقية رقم 989 من رايت إلى وزارة الخارجية في 8 يونيو 1958، وزارة الخارجية 371/ 1322776.

<sup>&</sup>lt;sup>547</sup> ماريون فاروق سلغلت وبيتر سلغلت، "الطبقات الإجتماعية وجدوز الثورة"، بتحرير كل من روبرت إيه. فرينا وويليام روجر لويس، ثورة العراق عام 1958: إعادة النظر في الطبقات الإجتماعية، لندن: أي.بي. توروس 1991، ص. 128. <sup>548</sup>استشهد ويليام روجر لويس " بريطانيا وجنور الثورة العراقية"، ب"الثورة العراقية" فرنيا ولويس ص. 33.

النفط، 549 استياءً متناميًا من الحكم الملكي. في ديسمبر (كانون الأول) 1954 اعترف السفير البريطاني في بغداد السير جون تراوتبك بأن: "لدينا دولة يوجد تحت تصرفها كل الوسائل المادية للتقدم، لكن إداراتها فاسدة وفوضوية، وأنه من المشكوك فيه إمكانية الاستفادة منها 550 ورغم ذلك كان هذا من تداعيات قضية السويس التي ألحقت الضرر البالغ بمكانة نوري والأسرة الحاكمة الهاشمية بالعراق.

في ذروة أزمة السويس، حذر سلوين لويد، في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 1956، من احتمالية سقوط نوري السعيد والإطاحة بالملك فيصل<sup>551</sup> وأكد على ذلك السير مايكل رايت في مطلع عام 1957 حيث قال:

لقد عرَّضت الإجراءات التي اتخذتها حكومة جلالة الملكة، نظرًا لإرتباطها بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، (نوري) بصفة شخصية وكذا الملك وولي العهد وكل من يتبع سياسة الصداقة مع حكومة جلالة الملك بنشاط في العراق، ليس فقط لأشد المواقف السياسية خطورة بل للخطر الذي يهدد حياتهم، وكذلك عرض استمرار وجود النظام والنظام الملكي للهلاك. 552 وعلى الرغم من احتجاج الحكومة العراقية حفظًا لماء الوجه على الإجراءات البريطانية، بالإضافة إلى فرض الأحكام العرفية الذي سمح للنظام العراقي بالتصدي للعاصفة الحالية، إلا أن احتمالات بقائها على قيد الحياة طويلاً كانت ضربة قاصمة؛ وأشار رشيد خالدي في حديثه عن النظام الملكي العراقي: "تحطمت إحدى أصولها القليلة المتبقية، وهو هيبة النظام الملكي العراقي أمام العالم العربي بالكامل بالهجوم على مصر من بريطانيا الملكي العراقي أمام العالم العربي بالكامل بالهجوم على مصر من بريطانيا التي تحميها؛ 553 وفي 23 نوفمبر 1956، ألقت سوريا بياناً عن كشف التي تحميها؛ 553 وفي 23 نوفمبر 1956، ألقت سوريا بياناً عن كشف

\_\_\_\_\_\_ استرلينمي في 1958 (بيناروس أند بيناروس، العراق: العلاقات الدولية، ص. 7

<sup>549</sup> ظلت عاندات النفط أكثر من 84 جنيها استرليني في 1958 (بيناروس أند بيناروس، العراق: العلاقات الدولية، ص. 167؛ دانيال سيلفرفارب، "إعادة النظر في حق العراق في التنقيب عن النفط، 1949 – 1952"، دراسات الشرق الأوسط 32، 1 ، (1996): 87).

<sup>550ُ &</sup>quot;بريْطانيا وأصول الثورة العراقية" وفقا لما ذكره لويز، في فيرنيا ولويز، الثورة العراقية، ص. 36.

<sup>551</sup> استنتاجات مجلس الوزراء في 2 نوفمبر 1956، سي إم 7ر (56)، سي أيه بي 30/128 الجزء الثاني.

مستحب المبدس عورور علي 2 عود بر 1900ء علي به 1907، علي بني بي 120,000 مبرع المعالية. 552 "بريطانيا وأصول الثورة العراقية" وفقاً لما ذكره لويز، في فيرنيا ولويز، الثورة العراقية، ص. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>553</sup> رئيد خالدي، "عواقب ازمة السويس في العالم العربي" بتُحرير ُ ويليامُ رُوجر لُويز ورُوجر أُوين، السويس 1956: الأزمة والعواقب، أكسفورد: كلارندن في 1991، ص. 383.

المؤامرة العراقية للإطاحة بالحكومة السورية مما ألحق بالنظام العراقي المحاصر المزيد من الضرر أ<sup>554</sup> وهذا التدني في مكانة العراق أدى إلى انعزالها تماماً عن العالم العربي بحلول نهاية العام <sup>555</sup> ومن مطلع عام 1957، حاول العراق التصدي لمحاولة مصر في فرض الهيمنة على العرب بالتقرب إلى الأنظمة الملكية الأخرى.

ظلت ذكرى ابن سعود المريرة بطرد الهاشميين من الحجاز في 1926 تقف عائقا في طريق إرساء علاقات وثيقة بين الهاشميين في العراق والسعودية؛ ولم يؤدي حلف بغداد الذي تشكل في عام 1955، والذي تنظر إليه السعودية على أنه مجرد وسيلة لخدمة المصالح العراقية، إلا إلى مزيد من العداوة بين الهاشميين والسعوديين؛ ودعمت السعودية المعارضة المصرية لهذا الحلف بقوة، وفي أكتوبر 1955 شكلا البلدان تحالفاً عسكرياً خاصًا بهما؛ وتحالفت قواتهما في حملة ناجحة هدفها منع انضمام الأردن إلى حلف بغداد. 556 على الرغم من ذلك، لم يعش التحالف المصري السعودي طويلاً، إذ بدأ الملك سعود (فترة حكمه في الفترة ما بين عامي 53 الناصر، والتي من شأنها أن تقوض أسس السلطة الملكية؛ وكذلك بسبب تودد مصر إلى روسيا الشيوعية. 557 أحس السفير البريطاني "أر.إتش. باركس" في جدة بأن لدية القدرة على القول في بداية أغسطس (آب) باركس" في جدة بأن لدية القدرة على القول في بداية أغسطس (آب) وصلت الأمور مداها عندما افتضحت مؤامرة الاغتيال وشكا الملك سعود وصلت الأمور مداها عندما افتضحت مؤامرة الاغتيال وشكا الملك سعود

<sup>554 &</sup>quot;الكفاح من أجل سوريا"، باتريك سيل: السياسة العربية مرحلة ما بعد الحرب، 1945 – 1958، الطبعة الجديدة، لندن: أي بي تورز، 1986 ص. 278- 9. أنظر أيضا "لندرو رثميل، الحرب الخفية في الشرق الأوسط: النضال السري في سوريا، 1949 – 1961، لندن: أكاديمية تورز للدراسات،1995 ص. 111 – 24.

<sup>555</sup> إيلي فودا، " الكفاح العربي للسيطرة على أزمة السويس"، دراسات الشرق الأوسط، 29، 1 (1993): 100 – 1.

<sup>556</sup> المملكة العربية السَّعودية: تاداف سفران: السعي المتواصل لتحقيق الأمن، إيزيكا، نيويورك: صُحافة جامعة كورنيل، 1988، ص. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>557</sup> مردخاي عبير، السعودية في عصر النفط: النظام والصفوة؛ الصراع الوتعاون، لندن: كروم هيلم، 1988، ص. 78 – 81؛؛ كليدر، " شبة الجزيزة العربية ما بين السياسة والسلطة"، تحرير: ديريك هوبوود، شبة الجزيرة العربية: المجتمع والسياسة، لندن: جورج الن وأوين، 1972، ص. 154.

<sup>558</sup> خطاب رقم 57، من باركيز إلى لويد في 11 أغسطس 1956، بريم 11\5068.

قائلاً "القد أعطيته (عبد الناصر) 40 مليون دولار ومساعدات أخرى كثيرة وفي المقابل يحاول اغتيالي. 559

هذا وقد خفت حدة التوتر بين المملكة العربية السعودية والعراق عقب اجتماع عقد في واشنطن في فبراير (شباط) 1957 بين الملك سعود وولي العهد عبد الإله؛ وعلاوة على ذلك، سمح قيام الملك حسين بتنحية رئيس وزرائه المناصر للحركة القومية "سليمان النابلسي"، 560 في إبريل، للأردن بالانضمام إلى ما وصفه القائم بأعمال بريطانيا في بغداد "بالاتحاد التجاري الملكي". 561 وفي وقت أقالة النابلسي، أرسلتا المملكة العربية السعودية والعراق قواتهما لإحباط محاولة التدخل السوري 562، وأتت زيارة بغداد في مايو (آيار) وكذلك زيارة عمان في يونيو (حزيران) بثمار هما حيث أعادت بلاد الملك حسين لمكانتها في العالم العربي. 563 ومع هذا لم يكن التحالف الملكي قويًا ومتماسكًا ، فعلى الرغم من إدراك حقيقة أن الجمهورية العربية المتحدة تمثل تهديدًا للأنظمة الملكية العربية، إلا أن الملك سعود قد يفكر التقوية العلاقات مع الممالك الهاشمية فقط في حال موافقة العراق على الانسحاب من حلف بغداد . 564 ضعف الاتحاد العراقي الأردني، نتيجة لغياب السعودية، وأثبت عدم مضاهاته للجمهورية العربية المتحدة.

رأى صانعو القرار الأمريكيين أن "أغلبية الأردنيين (كانوا) على يقين من أنهم في تحالف غير صحيح". 565 اضافة الى ذلك، راقب رايت الوضع، في يوم تأسيس الاتحاد، بحزن وكآبة، حيث قال "ستكمن المشكلة في ترويج فكرة الاتحاد للرجل العراقي البسيط، ومن المرجح أن يكون غير متحمس أو مقتنع بمزاياه إذا قارن بينه وبين أولئك الذين ينضمون للجمهورية العربية

<sup>560</sup> أنظر روبرت بني. ساتلوف الحسابات الخاصة والظروف المحيطة باقالة النابلسي، من عبد الله إلى حسين: الأردن في المرحلة الإنتقالية، نيويورك: صحافة جامعة أكسفورد 1994، صل. 164 – 5.

<sup>،</sup> 561 إيلي فودا، السعي للسيطرة في العالم العربي: الصراع على حلف بغداد، ليدن إي جيه. بريل 1995، ص. 231.

<sup>562</sup> جُونَ مَارلو، القَوْمية العربية والإمبريالية البريطانية: دراسة السياسات المسيطرة، لندن: صحافة كريست، 1961، ص. 151. 563 انظر المرجع السابق ص. 148.

<sup>-</sup> حر الحر الحر بع المسبق ص. 140. 564 برقية رقم 115 من جونستون إلى وزارة الخارجية في 4 فبراير 1958، وزارة الخارجية 371\134036.

<sup>565</sup> ديوجلاس لينل " دمية تبحث عمن يحركها" الولايات المتحدة، الملك حسين، الأردن، 1953 – 1970، إعادة النظر في التاريخ عالمياً ، 16 و 3 (1995): 526.

المتحدة"!566 بل ذهب رايت لأبعد من ذلك، عندما أشار أنه في حال تم عمل استفتاء شعبي، سوف تصوت الأغلبية العظمى من العراقبين لصالح الجمهورية العربية المتحدة وليس الاتحاد العربي؛567 ومع ذلك، فغياب الحرية السياسية في العراق حال دون وصول صوت الشعب.

أكد عجز السياسيين بالعراق في إحداث التغيير عبر صناديق الاقتراع، إلى جانب احتكار الحكومة لأدوات القمع، حقيقة أن التغيير الجذري لن يتم إلا بالتدخل العسكري؛ 568 وبالاعتماد على التجربة المصرية، أصبح الشعب العراقي مدركًا أنه يمكن الإطاحة "بنظام فاسد" بالتساهل النسبي والتأييد الشعبي. 569 وقبل الانقلاب العسكري بأيام قليلة في 14 يوليو (تموز) 1958، حذر الملك حسين ابن أخيه من المؤامرة التي تحاك ضد الحكومة العراقية؛ 570 ومع ذلك، عجل الملك حسين بسقوط مملكته الهاشمية دون قصد عندما طلب تحرك القوات العراقية إلى الأردن؛ وبالاستفادة من تحركات القوات، استولى العميد عبد الله كريم قاسم "رئيس الضباط الأحرار" على السلطة بانقلاب عسكري دموي. 571

في صباح 14 يوليو، قُتل الملك فيصل وولي العهد عبد الإله وبقية الأسرة الحاكمة بينما كانوا يحاولون التسلل من القصر عبر باب المطبخ؛ ولم تكن الطريقة التي قُتل بها نوري السعيد بأقل منهم خزياً، فقد قتل هو الأخر حينما تم رصده محاولاً الخروج من منزل أحد أصدقائه مرتديا عباءة امرأة، وتم إطلاق النار عليه ودفنه على عجل، إلا أنه قد نُبش قبره والتمثيل بجثته في كل شوارع بغداد؛ وفي غضون ساعات قليلة، تم شطب الأسرة الهاشمية الحاكمة من المشهد السياسي والتي حكمت العراق منذ 1921.

<sup>567</sup> خطاب رقم 34 من رايت إلى سلوين لويد في 25 فبراير 1958، وزارة الخارجية 371\134025.

<sup>568</sup> فاروق سيانخينت وسلينغنت " الطبقات الإجتماعية" في فيرنيا ولويس الثورة العراقية ص. 131.

<sup>569</sup> أوريل دان العراق تحت حكم القسام: التاريخ السياسي، 1958 1963، نيويوك: بريجر 1969 ص. 19.

<sup>570</sup> تال" بريطانيا والأزمة الأردنية" ص. 43.

<sup>571</sup> أنظر ماجد خديري حسابات الإنقلاب، دراسات في السياسات العراقية أثناء الثورة منذ 1958، لندن: صحافة جامعة أكسفورد، 1969، ص. 33 – 61 ؛ بيناروس، العراق: العلاقات الدولية، ص. 199 – 209.

## ثانيًا

"انهيار الحصن المنيع الموالي للغرب في الشرق الأوسط بضربة واحدة"،572 هكذا علِّق "بيتر مانسفيلد" على الثورة العراقية. ومن ناحية أخرى، تداعت أحداث 14 يوليو (تموز) إلى ذاكرة "هارولد ماكميلان"، والتي ترتب عليها" انهيار نظام الأمن بالكامل الذي دعمته الحكومات البريطانية المتعاقبة بضربة قاصمة". 573 كان الانسحاب من الاتحاد العربي من أولى الأعمال التي قامت بها حكومة قاسم الثورية. 574 ومع ذلك، سرعان ما قدمت بريطانيا والولايات المتحدة الدعم لتلك الدول التي ظلت على ولائها للغرب؛ ففي 14 يوليو، بعث الرئيس اللبناني "كميل شمعون" بخطاب يائس إلى واشنطن محذرا أفيه أنه في حال عدم تلقيه الدعم الفوري سيتم الإطاحة بنظامه. 575 ولقد تنبأ بذلك "جون فوستر دوليس" وزير خارجية الولايات المتحدة قبل شهر حيث قال: "إذا طلب شمعون منا العون وخذلناه ستكون النهاية لكل الحكومات الموالية للغرب في المنطقة"؛576 وتحسبا لتلك المخاوف أرسلت أمريكا إلى بيروت قوات بحرية من الأسطول السادس. وخشية أن يعيد التاريخ نفسه بما حدث لابن عمه العراقي، طلب الملك حسين الدعم العسكري من بريطانيا في 14 يوليو، حيث وصلت أول فرقة من القوات إلى عمان في غضون 24 ساعة؛ 577 وعلى النقيض في الكويت، كان هناك تلكؤ واضح في قبول المساعدات العسكرية على الرغم من قلق أمريكا وبريطانيا بشأن استقرار الوضع في المشيخة.

أشار "ألين دوليس" مدير المخابرات المركزية في أمريكا إلى "أن مصير الكويت في الوقت الحاضر غير واضح" ب 578 وفي سياق مماثل، أشار سلوين

572 بيتر مانسفيلد، العرب، بينجن بوكس، 1985، ص. 263.

<sup>573</sup> هارولد ماكميلان، ركوب الموجة، 1956 – 1959، لندن: ماكميلان، 1971، ص. 511.

<sup>574</sup> دان، العراق تحت حكم القسام، ص. 52.

<sup>575</sup> كمال إس. صلابي، تاريخ لبنان الحديث، لندن: ويدنفيلد ونيكلسون 1965، ص. 202.

<sup>576</sup> ديجولاس ليتل "أوقات المرح" أيزونهاور، لبنان وأزمة الشرق الأوسط 1958؛ التاريخ البلوماسي 20 و 1 (1996): 41.

<sup>577</sup> أنظر تال "بريطانيا والأزمة الأردنية" ص. 39 – 57.

<sup>578</sup> العلاقات الأجنبية للولايات المتحدة، 1958 1960، المستوي 11: لبنان والأردن وواشنطن، طباعة مكتبة الولايات المتحدة الحكومية 1992، ص. 212.

لويد خلال الاجتماع الذي عُقد في 17 يوليو مع "جون فوستر دوليس" قائلاً: "في حال وقوع انقلاب في بغداد، ستتعرض الكويت لنفس الخطر بالتساوي. 579 وقد نوه "لويد" محذراً بأنه " ليس من المحال بالنسبة للحاكم أن يتنازل عن العرش، ولعبد الله مبارك أن يتم اغتياله وأن يصبح الشيخ فهد هو الحاكم، والذي من المتحمل أن يسعى بعد ذلك للانضمام إلى الجمهورية العربية المتحدة. 580 وقد صرح وزير الخارجية الأمريكي مقتنعًا بما تنبأ به ويد من أحداث مخيفة قائلاً " من الحماقة أن تتحرك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى لبنان والأردن دون أن تخطط في الوقت نفسه للسيطرة على باقي المناطق ذات الأهمية الجوهرية الأكبر" ألاكر "أوقت نفسه للسيطرة الأمريكي داويت أيزنهاور بخطاب إلى رئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميلان في اليوم التالي من مقابلة دوليس ولويد يقول فيها: "أعتقد أنه ليس من واجبنا فقط دعم كلتا البلدين. لبنان والأردن، ولكن يتعين علينا أن من واجبنا فقط دعم كلتا البلدين. لبنان والأردن، ولكن يتعين علينا أن واعتقد هذا هو الأكثر أهمية". 582

لقد تبلورت فكرة التدخل في الكويت في ذهن ماكميلان؛ حيث اعترف رئيس الوزراء بهذا في مذكراته: "الوضع في الخليج مبهم وغير مستقر، ولكن إذا استدعى الأمر فلدينا مخططات تخص البحرين والكويت؛ ولكن ستبقى المعضلة المعتادة، هل نتدخل الآن؟ وإذا تدخلنا هل سيكون ذلك تعديًا"، أم علينا أن نتنظر؟ وإذا انتظرنا لربما يكون قد فات الأوان. 583 وعلى الرغم من الطريقة النظامية التي قدم بها رئيس الوزراء المناقشات المتبادلة، فقد أثبتت المخاوف حول التداعيات المحتملة للتدخل غير المرحب

<sup>579</sup> ليتل" أيزونهاور، لبنان وأزمة الشرق الأوسط 1958، ص. 48.

<sup>500</sup> العلاقات الأجنبية للولايات المتحدة، 1958 – 1960. المستوى 12: المنطقة الشرق أوسطية العراق والأردن وشبة الجزيرة العربية ، واشنطن دي سي. طبعة مكتبة الولايات المتحدة الحكومية، 1993، ص. 776.

<sup>&</sup>lt;sup>581</sup> أنظر المرجع السابق، ص. 777. نحو نهاية عام 1958، وزراة الخارجية أدعت أن" زروة الأزمة في الشرق الأوسط في السرق الأوسط في المسلمين الشرق الأوسط – الجزء الثاني" ، منشور الصيف، مستر دولاس أتخذ موقفاً قضائياً للتنخل في الكويت" (" أساسيات سياسة الشرق الأوسط – الجزء الثاني" ، منشور وزارة الخارجية للجنة الرسمية لمجلس الوزراء في الشرق الأوسط، في 19 نوفمبر 1958، أو إم إي(58) 46، سي إيه بي (2342\134

<sup>&</sup>lt;sup>582</sup> ليثل" أيزونهاور ولبنان وأزمة الشرق الأوسط عام 1958" ص. 49. أنظر أيضا ً ريتشي أوفيدال، " بريطانيا العظمي وغزو الأردن ولبنان عاك 1958" ، أعادة النظر في التاريخ العالمي 16 و 2 (1994): 298.

<sup>&</sup>lt;sup>583</sup> مذكرات ماكميلان، المستوي الخامس السلسة الثانية في 18 يوليو 1958، إمْ إس إس قسم ماكميلان د. 32. أنظر أيضا ً ماكميلان وركوب الموجة ص. 523.

به حتميتها كما رأى "سي. إيه. إي. شاكبيرج"، مسؤول بوزارة الخارجية، بأن "إرسال القوات إلى الكويت بدون تفويض من الحاكم، سيكون درباً من الحماقة"؛584 وبالإضافة إلى ذلك، فقد أكد "لورد هود"، ممثل صاحبة الجلالة في واشنطن، أن بريطانيا تخاطر بخسارة نيتها الحسنة ودعمها لآل الصباح في الكويت، عند التفكر في الأمر ملياً. 585 وكنتيجة لهذه الاعتبارات، تم استشارة كبار أعضاء الأسرة الحاكمة، حيث أعرب الشيخ عبد الله عن ثقته في القدرة على حفظ النظام، 586 في حين رأى الحاكم أن تواجد القوات البريطانية لن يؤدي إلا إلى تفاقم وتوتر الأوضاع، وبالتالي مزيدًا من التهديد للحكم المشيخي القائم. 587 ومع ذلك، خلال محادثاته مع هالفورد في 27 يوليو، أعرب عن إحساسه بالتشاؤم بشأن احتمالات بقاء النظام الملكي المتوارث في الشرق الأوسط. 588 وبعد مضى أيام قليلة، أخبر هالفورد عن نيته في جس النبض حول إمكانية حصول الكويت على عضوية الجامعة

في مارس (آذار) 1945، تم تدشين اتحاد ضعيف للدول العربية، أُطلق عليه جامعة الدول العربية بالقاهرة؛ ورغم إبداء "أنطوني إيدن" الدعم للوحدة العربية في قصر العمدة بلندن في 29 مايو (آيار) 1941، 590 إلا أنه عقب الحرب نظرت بريطانيا بإرتياب متزايد لفكرة الجامعة العربية، حيث رأت أن أنشطتها ستعود بالضرر على المصالح البريطانية. في فبراير (شباط) 1954، صرح سلوين لويد وزير الدولة لوزارة الخارجية بما هو أبعد من ذلك قائلاً: "سيكون من غير المقبول تمامًا أن يُسمح للكويت بالانضمام إلى الجامعة العربية"! 591 وبالتالي، لم يرق لبريطانيا تأييد الشيخ

<sup>584</sup> تم إرسالها من سي. إيه. إيه. شاكبيرج في 19 يوليو 1958، وزارة الخارجية 371\132757.

<sup>585</sup> برقية رقم 1979 من لورد هود إلى وزارة الخارجية في 19 يوليو 1958، وزارة الخارجية 371\132779.

<sup>586</sup> برقية رقم 320 من الكويت إلى وزارة الخارجية في 15 يوليو 1958؛ برقية 334 من الكويت إلى وزارة الخارجية في 17 يوليو 1958، بريم 11\2752.

<sup>587</sup> برقية رقم 416 من هالفورد إلى وزارة الخارجية في 30 يوليو 1958، بريم 11\2752.

<sup>588</sup> برقية رقم 390 من هالفورد غلى وزارة الخارجية، في 27 يوليو 1958، بريم 371\132776.

<sup>&</sup>lt;sup>589</sup> برقية رقم 420 من هالفورد غلى وزارة الخارجية في 31 يوليو 1958، بريم 11\2752.

<sup>590</sup> أنظر مايكل كوهين" ملاحظات عن خطبة قصر العمدة، في مايو 1941"، دراسات أسيا وإفريقيا، 11 و3 (1977): 375 86. 591 عُقد إجتماع في 23 فبرابر 1954 لمناقشة رأي مستر إيه. بي. ويكيفيلد عن الوضع في الكويت، وزارة الخارجية .109807\371

عبد الله لعضوية الكويت في الجامعة. وقد تنبأت وزارة الخارجية بأنه في حين الادعاء بأنه "طالما وجُدت مشاعر الوحدة العربية لدى الكويت، كلمًا زاد من احتمالات انضمامها إلى الجامعة العربية، ويوفر مزيدًا من الدعم الذي تتبلور حوله فكرة مشاعر القومية المتطرفة. 592 اضافة الى ذلك، خشى هالفور د من أن يُنسب تمسك الكويت بالانضمام للجامعة العربية على أنه نصر شخصى وساحق لعبد الناصر، وتوجيه ضربة أخرى موجعة لبريطانيا، في حين حذر "باروز" من تصدير الانطباع بأن الكويت تتخلص من قبضة بريطانيا. 593 وقد شاركت وزارة الخارجية باروز في مخاوفه بحجة أنه "لو أضعف الحاكم العلاقات بين الكويت وبريطانيا العظمى ستكون خطوة على الطريق مما يعني أن الكويت سيتم ابتلاعها في الجمهورية العربية المتحدة، وستصبح الكويت المحافظة البعيدة التابعة لمصر وسيتم استنزاف إيراداتها وتوزيعها في مصر ؟594 وتزايدت هذه المخاوف في أعقاب اجتماع حظى بتغطية إعلامية كبيرة بين الشيخ عبد الله وعبد الناصر في دمشق بتأريخ 20 يوليو 1958، وربما حث فيه الزعيم المصري على عضوية الكويت في الجامعة العربية. <sup>595</sup>

فكرت وزارة الخارجية في احتلال الكويت وإدارتها كمستعمرة تابعة للتاج البريطاني وذلك لتمنعها من السقوط في قبضة عبد الناصر 396 كما اقترح سي. إيه. إي. شاكبيرج إعادة إحياء فكرة الاتحاد بين العراق والكويت لخلق ثقل مقابل أمصر، 597 غير أن دي. إم. إتش. ريتشس رئيس إدارة شؤون الشرق كان حذرًا من هذه الاقتراحات حيث أكد بان مصلحتنا تكمن في ضمان استقلال الكويت وانعزالها بقدر الإمكان تماشياً مع فكرة إبقاء المناطق الأربعة الرئيسية المنتجة للنفط تحت سيطرة سياسية مستقلة؛598

<sup>592</sup> برقية رقم 1494 في 11 أغسطس 1958 من وزارة الخارجية إلى البحرين، وزارة الخارجية 371\132786.

<sup>593</sup> خطاب رقم 1075\58، في 15 أكتوبر 1958 من هالفورد إلى باروز؛ خطاب رقم 1034 في 22 أكتوبر 1958 من باروز إلى ريتشس، وزارة الخارجية 371\132555.

<sup>594</sup> برقية رقم 1461 من وزارة الخارجية إلى البحرين في 8 أغسطس 1958، وزارة الخارجية 371\132786.

<sup>595 &</sup>quot; الكويت" تم إرسالها من دي. إم. إي. ريتشس في 14 أغسطس 1958، وزارة الخارجية 371\132786.

<sup>596 &</sup>quot;سياسة الشرق الأوسط" منشور من وزارة الخارجية في 21 يوليو 1958، وزارة الخارجية 371\132545. <sup>597</sup> تم إرسالها من شيغبيرغ في 24 يوليو 1958، وزارة الخارجية 371\132545.

<sup>598</sup> تم إرسالها من ريتشس في 8 أغسطس 1958، وزارة الخارجية 371\132545.

ومع هذا ظلت المشاكل المتعلقة بعضوية الكويت في الجامعة العربية كما

صرح الملك عبد الله في مبررا إصراره على الانضمام إلى الجامعة العربية، بأنه ليس فقط من أجل تحقيق الأمن للكويت في العالم العربي، وانما تاكيدا على عدم جدوى الاعتماد على بريطانيا في إدارة شئونه مع الدول العربية الشقيقة. 599 وذكر ذلك بباروز حيث قال: "بالإضافة إلى الشك في قدرتنا على حمايته من الأخطار التي تهدده في العالم العربي، فإن لديه ما يكفيه من مبررات خلال العامين الماضيين ليشك في حكمتنا السياسية في شؤون الشرق الأوسط؛ 600 فالملك عبد الله لديه خوف مر تبط بما أسماه هو ـ فشل بريطانيا الذريع لتحميه من الضغط العراقي لإدماج الكويت في الاتحاد

وسرعان ما أكدت وزارة الخارجية عقب تشكيل الاتحاد العربي على

دعم العراق والأردن له من الأهمية في الحفاظ على مكانتنا في الشرق الأوسط بأكمله، وليس الخليج العربي فقط؛ ولذلك، يجب دعم الشعب العراقي لتوفير أكثر الظروف الإيجابية الممكنة للتقرب من حاكم الكويت 602

وحثت وزارة الخارجية قائلة "يجب علينا ... الاستعداد لبعض المخاطرة في علاقتنا مع الكويت لطالما كانت هذه هي الفرصة الحقيقية لانضمام الكويت للاتحاد العربي. 603 وفي لحظة مصارحة، اعترف السير ويليام هايتر (نائب وزير الدولة بالخارجية) معلناً "إننا نذهب لأبعد مما يراه برنارد باروز من حكمة في إقحام حاكم الكويت في القضية العراقية؛604 ووصف هالفورد مشاعر الحاكم تجاه بريطانيا بأنها بلغت حد "أقرب ما يكون للخيانة". 605

<sup>&</sup>lt;sup>599</sup> برقية رقم 420 من هالفورد غلى وزارة الخارجية في 31 يوليو 1958، بريم 11\2752.

<sup>600</sup> برقية رقم 985 من باروز إلى وزارة الخارجية في 2 أغسطس 1958، بريم 11\2752. 601 برقية رقم 35 من وزارة الخارجية إلى بغداد في 19 أغسطس 1958، وزارة الخارجية 371\132776.

<sup>602</sup> برقية رقم 492 من وزارة الخارجية إلى بغداد في 22 فبراير 1958، بريم 11\2403.

<sup>603 &</sup>quot;الكويت والإتحاد العربي" منشور وزارة الخارجية في 14 مارس 1958 بريم 11\2403.

<sup>604</sup> خطاب من هايتر إلى رايت في 3 أبريل 1958، وزارة الخارجية 371\134054.

<sup>605</sup> خطاب رقم 1 من هالفورد ميلدتون في 6 يناير 1959، وزارة الخارجية 371\140064.

حتى أن الملك عبد الله أتهم بريطانيا "بخذلانه"!606 وفي مثل هذه الظروف، يبدو من المرجح أن التهديد بالانضمام للجامعة العربية بمثابة رد فعل نتيجة شعوره بالانعزال خلال مباحثاته مع نوري في شهر مايو، 607 وتأييد هذا التفسير باستعداده للتخلي عن فكرة الانضمام للجامعة العربية في مقابل التزام مكتوب من بريطانيا بالاستمرار في حماية الكويت؛608 ومع ذلك أصر على التمتع ببعض الحرية لإدارة العلاقات مع الدول العربية الشقيقة. 609 وقد أيد باروز هذا التطور في بداية ديسمبر 1957، وأقترح باروز أنه يجب السماح للمشيخة بممارسة المزيد من أفعالها الخبيثة في التعامل مع جير انها، في رد منه على الشعور المتزايد في الكويت بأن دور بريطانياً في إدارة العلاقات الخارجية "أبعد مما يكون عن الذكاء". 610 وبناءً عليه، كان خطاب الضمان في 23 أكتوبر 1958، ليس فقط من أجل إلزام حكومة بريطانيا "بالبقاء في وضع الاستعداد"- كما كانت في السابق- لمد يد العون للكويت وقت الحاجة فيما يخص علاقاتها بالدول الأخرى، ولكن أيضاً للتسليم بنية الحاكم في التعامل بجهوده الذاتية مع قضايا محددة من شأنها أن تؤثر على علاقة الكويت بالدول العربية الأخرى. 611 و على الرغم من وصف هالفورد للخطاب بأنه "صفقة رابحة على نحو مذهل من وجهة نظرنا"،612 إلا أن الحرية المتزايدة للكويت في كيفية إدارتها للعلاقات الخارجية أثارت بشكل لا مفر منه مسألة مكانة الكويت الدولية برمتها.

وبالتزامن مع مطالبة الحاكم بالاعتراف بحقه في إدارة العلاقات مع الدول العربية الأخرى، فإنه أشار أيضاً قائلاً "لخلق أجواء طيبة في العالم

<sup>606</sup> مذكرات الكويت السرية المرفقة رقم 8 والتي تشمل الفترة ما بين 29 يوليو إلى 25 أغسطس 1958، وزارة الخارجية 371

<sup>607</sup> مؤخرا" الحاكم إدعى فكرة الإنضمام إلى الجامعة العربية بسبب زيارته الأولى الغير موفقة للعراق" برقية رقم 420 من هالفورد إلى وزارة الخارجية في 31 يوليو 1958، وزارة الخارجية 371\132786.

<sup>608</sup> برقية رقم 499 من هالفورد إلى وزارة الخارجية في 18 أغسطس 1958، بريم 11\2752. 609 " الكويت والعلاقات الدولية" مذاكرات رئيس وزراء الشئون الأجنبية في 3 نوفمبر 1958، المرفق بي: مذكرة الحكومة

الكويتية في 30 سبتمبر 1958، سي. (58) 228، سي إيه بي 129\95.

<sup>610</sup> خطاب رقم 1034 من باروز إلى بيليه في 3 ديسمبر 1957، وزارة الخارجية 371\126905، اقتباس من عبد الله رضا أسيري، سياسة الكويت الأجنبية: الدولة المدينة في سياسات العالم، بولدر و كولرادو: صحافة الغرب عام 1990 ص. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>611</sup> " الكويت: العلاقات الدولية" ، مذكرة رئيس الوزراء للشئون الخارجية بالدولة في 3 نوفمبر 1958، مرفقة مع: خطاب ضمان موضوعي إلى حاكم الكويت في 23 أكتوبر 1958، سي(58)، سي إيه بي 129\95.

<sup>612</sup> برقية رقم 499 من هالفورد إلى وزارة الخاجرية في 18 أغسطس 1958، بريم 11\2752.

العربي، فإنه قد يكون من عوامل المساعدة للكويت أن يتضح للدول المجاورة بأن الكويت تشارك بدور فعال متوقع منها في بعض الهيئات الدولية والتي تشكلت من أجل الاهتمام بنواحي الحياة المختلفة. 613 وخصوصا، سعي الحاكم للحصول على عضوية الاتحاد الدولي للاتصالات، بالإضافة إلى اتفاقيات بحرية معينة والتي أصبحت ذات أهمية خاصة فيما يتعلق بالتسليم القريب لأول سفينة كويتية عابرة للمحيطات. في إحصاء للمكاسب والخسائر المترتبة على مقترحات الحاكم، لاحظ سلوين لويد وزير الخارجية أن "حكومة بريطانيا العظمى في النهاية لم تعد قادرة على تحدي المطلب الحاسم للحاكم بخصوص تناز لات من هذا النوع، وبالطبع سيكون من الغباء تحدي تلك المطالب. 614 ومن ناحية أخرى، لاحظ لويد أن "مكانة حكومة بريطانيا العظمى تمثل كونها مندوباً أكثر بكثير من كونها رقيباً على علاقات الكويت الخارجية"، ووصل الأمر إلى مجلس الوزراء في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 1958.

اعترف لويد خلال المباحثات أنه إذا نفذت بريطانيا مطلب الحاكم، فسيكون ذلك بمثابة الاعتراف بأن الكويت مسؤولة بشكل كامل عن إدارة علاقاتها الدولية؛ ومن الوارد أن يزعزع هذا التنازل مكانة بريطانيا في الخليج العربي. ومن ناحية أخرى، اعترف لويد بعدم الحكمة في محاولة عرقلة وضع الكويت المستقل الآخذ في التنامي، وحذر من مجازفة بريطانيا بخسارة النية الحسنة لدى الحاكم؛ واقترح لويد انه بالسماح لحاكم الكويت بتطوير صفتها الدولية ستظل ثقته دون المساس بجوهر علاقته مع بريطانيا. وقد اقتنع مجلس الوزراء بحجج وزير الخارجية ولكنه أوصى بإصدار

<sup>613 &</sup>quot; الكويت، العلاقات الدولية" مذكرة رئيس الوزراء للشئون الخارجية للدولة في 3 نوفمبر 1958، سي(58) 228، سي أيه بي

<sup>&</sup>lt;sup>614</sup> " الكويت، العلاقات الدولية" مذكرة رئيس الوزراء للشئون الخارجية للدولة في 3 نوفمبر 1958، سي(58) 228، سي أيه بي 925\129.

<sup>615</sup> ما يتبع من استنتاجات مجلس الوزراء في 11 نوفمبر 1958، سي سي 80(58)، سي أيه بي 128/32 الجزء الثاني.

القرار بدون حاجة للجهر به. 616 كما أثار تقدم الكويت نحو وضع الاستقلال مسألة تعين ممثلين قنصلين عرب للمشبخة.

أوضح السلوين لويدا في يناير (كانون الثاني) 1959 بأن المصالح المملكة المتحدة التي لا يجب المساس بها في الكويت تتطلب أن تظل الكويت دولة مستقلة لها حق إجراءات سياسة النفط شأنها في ذلك شأن أي حكومة مستقلة أخرى من الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط... وأن يكون لديها أيضًا سياسة مستقلة عن التأثير الشيوعي أو الدول التابعة. 617 وعلى الرغم من إدر اك لويد لحقيقة أن من مصلحة بريطانيا الوطنية تأبيد استقلال الوضع المزعوم للمشيخة، وحذر من أن هذا التطور سيؤدى حتماً إلى الاتصال المباشر بين الكويت والدول العربية الأخرى؛ 618 وبالفعل أنذر الحاكم حكومة بريطانيا بأنه تحت ضغوط متز ايدة من أجل تأسيس قنصليات عربيةً في الكوبت 619 وحذر لوبد خلال مباحثات مجلس الوزراء بخصوص هذه المسألة من أن وجود مثل هذه القنصليات قد تصبح جهات تنسيق للمؤامرات ليس فقط ضد الأسرة الحاكمة وإنما ضد مصالح بريطانيا أيضًا؛620 ووافق مجلس الوزراء لويد الرأي وأقترح بأنه إذا كان ولابد للحاكم من تقديم بعض التنازلات لإرضاء الرأى العام العربي فالأفضل أن ينضم إلى الجامعة العربية من أن يقبل ممثلين لقنصليات هناك. ومع ذلك، عندما أثار هالفورد المسألة مع الحاكم في أول فبراير (شباط)، أبدى الحاكم عدم استعداده سواءً لتقبل فكرة قبول قناصل أو فكرة الانضمام للجامعة العربية؛ 621 وعلى الرغم من أنه الحل الأكثر إرضاءً لبريطانيا من وجهة نظرها، إلا أن هالفورد عبر عن قلقه في حال تراجع الشيخ عبد الله عن قراره سريعًا، فمن الممكن أن يمثل هزيمة سياسية للحكومة البريطانية، كما أشار هالفورد قائلاً: "بالطبع

<sup>616</sup> على مدار العاميين التالبين، أصبحت الكويت عضوا ً في الإتحاد العالمي للأتصالات، الإتحاد العالمي للبريد، منظمة الطيران المدنى الدولية، منظمة الإستشارات البحرية الحكومية الدولية، منظمة الصحة العالمية، الأمم المتحدة للتربية والتعليم، المنظمة

الثقافية، "الشئون الخارجية للكويت" ، مذكرة القسم العربي في 27 أكتوبر 1960، وزارة الخارجية 148948،371. <sup>617</sup> " الوضع الدولي للكويت"، مذكرة وزير الخارجية لشئون الدولة في 26 يناير 1959، إم إي (إم) (59)، سي أيه بي 2230\134.

<sup>618</sup> أنظر المرجع السابق.

<sup>619</sup> تم إرسالها من لجنة الشرق الأوسط عن إجتماعها في 28 يناير 1959، أم أي((م)(59) 2، سي أيه بي 134\2230. <sup>620</sup> استنتاجات مجلس الوزراء في 29 يناير 1959، سي سي 3 (59)، سي أيه بي 321\38.

<sup>621</sup> برقية رقم 93 من هالفورد إلى وزارة الخارجية في 5 فبراير 1959، وزارة الخارجية 371\140118.

يريد الحاكم كلا الخيارين، دعمنا والحرية في الظهور بشكل مستقل عنها؛ 622 في حين أن تأييد بريطانيا لعضوية الكويت في الجامعة العربية كان قائمًا على الافتراض بأن الضغوط الرئيسية التي ستواجه المشيخة ستكون ضغوطًا خارجية، وبحلول مطلع عام 1959 زعزعت الصراعات الداخلية من استتباب الأمور للأسرة الحاكمة؛ وكانت الذكرى الأولى لتأسيس الجمهورية العربية المتحدة بمثابة الشرارة الأولى التي أشعلت فتيل التحدي الكامل أمام آل الصباح.

كان من المتوقع ظهور بعض الحماسة القومية، حيث دعت جريدة الشعب الإصلاحية التي تصدر أسبوعياً "أحمد سعيد" مدير المحطة الإذاعية "صوت العرب" بالقاهرة لإلقاء خطبتين، في حين كان معروفًا بأن لجنة الأندية تنسق للقيام بإحتفال في مدرسة ثانوية محلية؛ ومع ذلك، فقد أثارت العبارات الرنانة التي عبر بها الإصلاحيون عن رغبتهم المتماثلة الدهشة وهي: الإصلاح الفوري متضمناً مشاركة الشعب في الحكومة والفرصة للتعبير عن مشاعرهم بشكل فعال تجاه العروبة، وبدأت الخطب بشكل جدي في فترة ما بعد الظهيرة في يوم 1 فبراير (شباط) أمام حشد يتألف من نحو في فترة ما بعد الظهيرة بيقم الفرايب قائد الإصلاحيين الفعاليات وتلاه "جاسم القطامي" العضو السابق بقسم الشرطة، والذي استقال من منصبه احتجاجاً على تجريم المظاهرات أثناء أحداث السويس، وحملت المناسبة القطامي على الخروج عن النص المعدله سلفاً معلناً:

لقد حكم أل الصباح دولة الكويت منذ 300 عامًا، حكموها بطريقة استبدادية ومتعسفة، ولا يمكن أن يتوقعوا فعل الشيء نفسه في الشطر الأخير من القرن العشرين، فإما أن يمنحوا الشعب الإصلاحات الضرورية في آن واحد، أو سيتولى الشعب السلطة بنفسه.

كان رد آل الصباح على هذا التحدي بمزيج من القمع والتساهل؛ ففي 3 فبراير استدعت إدارة الأمن العام القطامي حيث اعتدى عليه الشيخ عبد الله مبارك وأقيل من منصبة كمدير لشركة السينما الكويتية، وكذلك حُرم من

<sup>622</sup> خطاب رقم 1939\59، من هالفورد إلى ميدلتون في 25 فيراير 1959، وزارة الخارجية 371\140119.

<sup>623</sup> ما يتبع ذلك بناءً على خطاب رقم 5 من هالفورد إلى ميدلتون في 11 فبراير 1959، وزارة الخارجية 1371 140081.

العمل في المشيخة لأجل غير مسمى. إضافة الى ذلك، تم إغلاق أربعة أندية لله نادي المثقفين ونادي المعلمين، ونادي المثقفين ونادي الاتحاد العربي – كما تم حجب صحف الفجر وصوت الشعب التي تنشر الوعي الإصلاحي إلى أجل غير مسمى؛ وفي الأخير، تم إلغاء كلمة أحمد سعيد الثانية والتي كان من المقرر إلقائها في نادي الخريجين.

أشار هالفورد في تفسيره لسيكولوجية آل الصباح التي ترتكز على الإجراءات القمعية قائلاً: "إذا كان الحكام التنويرين أمثال المغفور له الملك فيصل ملك العراق يواجهون نفس المصير الأسود كمعظم الطغاة الإقطاعيين، فقد يبدو أنه لا حاجة لتشجيع (الشعب) بتوقع مزيداً من الحرية السياسية". 624 وبينما رفضت الأسرة المالكة تعزيز المشاركة الشعبية في الأعمال الحكومية، سعت إلى قمع المعارضة الداخلية عن طريق إصلاحات إدارية بهدف القضاء على معظم التجاوزات السافرة؛ وتم مناقشة هذا النهج الجديد أثناء الاجتماعات التي عقدها المجلس الأعلى في أعقاب الاحتفالات بالذكرى السنوية للجمهورية العربية المتحدة.

أنشئ المجلس الأعلى في 1956 كهيئة استشارية ويتكون من عشرة أعضاء جميعهم من أسرة آل الصباح،625 وكانت الأهداف الرئيسية للانتقاد في مباحثات المجلس متعلقة بالشيخ عبد الله مبارك والشيخ صباح الأحمد ابن الحاكم الراحل والأخ غير الشقيق للشيخ جابر الأحمد والأمير المستقبلي للكويت. سعى كل من عبد الله مبارك وصباح الأحمد إلى الفوز بالقبول والتأييد الشعبي عن طريق حماية الإصلاحيين والتعبير عن تضامنهم مع قضية الوحدة العربية.626 وبالفعل بارك عبد الله مبارك الاحتفالات على شرف تأسيس الجمهورية العربية المتحدة، وعلى الرغم من أن أحداث الأول من فبراير (شباط) أكدت المخاطر التي من الممكن أن تخلق أعمال فردية من فبراير (شباط) أكدت المخاطر التي من الممكن أن تخلق أعمال فردية

624 خطاب رقم 31 من هالفورد إلى لويد في 11 يونيو 1959، وزارة الخارجية 140083/371.

<sup>625</sup> جيل كريستال، السياسة والنفط في الخليج: الحكام والتجار في الكويت وقطر، كامبيردج: صحافة جامعة كامبيردج عام 1995، ص. 71.

<sup>626</sup> خطاب رقم 59/10112 من هالفورد إلى بيمونت في 25 يونيو 1959، وزارة الخارجية 140286/371 نحو النهاية لعام 1958 نتبأت وزارة الخارجية 14028/371 نحو النهاية لعام 1958، تتبأت وزارة الخارجية "حتى أشد العرب و لاءً لنا، سيحتاجون إلى التصالح مع الحركة الجديدة نحو الوحدة العربية" (لمحات عن سياسة الشرق الأوسط\_ الجزء الأول (الاصدار الأخير)" مكتوب وزراة الخارجية إلى اللجنة الرسمية لمجلس الوزراء في الشرق الأوسط في 15 ديسمبر 1958، أوه إم إي(58)، سي أيه بي 2342/134).

طائشة لكل أفراد الأسرة الحاكمة، تولى الشيخ فهد، الخصم القديم للشيخ عبد الله مبارك، قيادة الانتقادات التي وجُهت إلى الشيوخ المتمردين في المجلس الأعلى، واعتزم المجلس أيضًا سن إصلاحات داخلية من أجل القضاء على إساءة الاستخدام الفج السلطة؛ ومن المفارقات أنه بعد بدء الهجوم، كان الشيخ فهد هو الضحية الأساسية لمحاولات الأسرة الحاكمة في ترتيب أوضاعها الداخلية.

كان هدف الملك الفهد واضحًا في مقاومة عدم الكفاءة، والإسراف والفساد المستشري بشكل كبير في إداراته والتي يعتقد أنها الأكثر تورطاً في هذه التهم. وقد زادت مكامن ضعفه من خلال تآكل منصبه داخل الأسرة الحاكمة بسبب تغيبه لفترات طويلة عن الكويت؛ 627 وكما نوه المندوب السياسي قائلاً: "إن وجودك في قلب الأحداث يمثل خوض أكثر من نصف المعركة في الجزيرة العربية". 628 وفي محاولة من الملك فهد لمواجهة تراجع نفوذه داخل الأسرة الحاكمة، حاول التودد إلى بريطانيا لدرجة أنه امتدح سياستها في الخليج العربي على الملأ. 629 لم تكن محاولة فهد الصارخة للتملق متعارضة بشكل واضح مع سمعته المعادية لبريطانيا فحسب، ولكن أيضًا وفرت له القليل من الحماية إزاء الضغط المتزايد على موقفه؛ وبلغت الأمور ذروتها حينما رفض الشيخ جابر رئيس إدارة الشئون المالية الجديد أن يسدد دائرة الأشغال العامة شيكات تبلغ قيمتها 12 مليون جنيه إسترليني إلى أن يحين الوقت الذي يقدم فيه فهد حسابات صحيحة. 630 في منتصف مايو (آيار) 1959، تقدم الشيخ فهد بالاستقالة من مناصبه في منتصف مايو (آيار) 1959، تقدم الشيخ فهد بالاستقالة من مناصبه الرسمية وتفرغ لحياته الخاصة. 631

لقد وصف مسؤول بوزارة الخارجية تخلي فهد عن الإمبراطورية الإدارية التي أسسها بنفسه في مطلع خمسينيات القرن العشرين على أنه

<sup>627</sup> برقية رقم 316 من هالفورد إلى وزارة الخارجية في 17 مايو 1959، وزارة الخارجية 140083/371.

<sup>628</sup> خطاب رقم 59/10112 من هالفورد إلى بيمونت في 25 يونيو 1959، وزارة الخارجية 140286/371.

<sup>&</sup>lt;sup>629</sup> تم إرسالها من دبليو جايه. أدمس في 19 مايو 1959، وزارة الخارجية 140083/371.

<sup>630</sup> الملحق السري لمذكرات الكويت رقم 5 يشمل الفترة ما بين 28 أبريل إلى 25 مايو 1959، وزارة الخارجية 140067/371. 631 برقية رقم 315 من هالفورد إلى وزارة الخارجية في 17 مايو 1959، وزارة الخارجية 140083/371.

"دليل دامغ على تصميم الأسرة الحاكمة على جعل نظامهم أكثر كفاءة وأقل عرضة للانتقاد"!632 وفي سياق مماثل أشار هالفورد:

أن آل الصباح يشبهون طيور الأطيش والغلموت أو أي مخلوق اجتماعي يعيش في مستعمرات، ولديهم غريزة قوية جدا ًللحفاظ على كل الأجناس؛ إذ بإمكانهم تقديم التضحيات وتقبل القيود حتى لو كانت تضر بحياتهم الشخصية، في حال تطلبت المصلحة العامة برمتها ذلك. 633

ومع ذلك، ظل الخطر قائمًا حيث قد يسعى فهد لاستعادة ثروته؛ وفي عام 1952، عقب تهديد اللجنة الاستشارية بوزارة الصحة بالاستقالة، عزله الحاكم ثم أعاد تعيينه بعد فترة قصيرة من بقائه بلا منصب هام؛ 634 ولكن موته المفاجئ في 16 يونيو (حزيران) 1959، حال دون إمكانية التنفيذ كما أعطى الفرصة لآل الصباح بالتصدي للانتقادات الشعبية لحكم المشيخة وذلك بانتقال الكويت سريعًا نحو الاستقلال.

<sup>632</sup> تم إرسالها من من أدمس في 19 مايو 1959، وزارة الخارجية 140083/371.

<sup>633</sup> خطاب رقم 59/10112 من هالفورد إلى بيمونت في 25 يونيو 1959، وزارة الخارجية 140286/371.

<sup>634</sup> كريستال، النفط والسياسة في الخليج ص. 69.

## الفصل الخامس: مسيرة الكويت نحو الاستقلال 1961-1959

لابد من الأخذ في الاعتبار بأن طبيعة الكويت ذات الهوية السياسية المتماسكة، المدعومة بثروة هائلة، ستجعلها حتماً تحصل على الاستقلال التام يوماً ما.

لقد طرحت أنه علينا قبول هذه الضرورة والاستعداد لمواجهتها قبل أن تصبح ملحة للغاية وبالتالى تكون موضع خلاف فيما بيننا. 635

إن تنامي مكانة الكويت كدولة مستقلة لا يتمثل في اشتراكها وعضويتها في المنظمات الدولية فحسب، بل في إصرار الحاكم على بناء علاقات مباشرة مع الدول العربية المجاورة؛ وفي محاولة للإبقاء على حسن النوايا لدى الأسرة الحاكمة، كانت بريطانيا على استعداد للإعلان لهذا الأمر. وبالفعل، على الرغم من سقوط النظام الهاشمي في العراق، إلا أنه بقيت الأهمية التي توليها بريطانيا للنظام الملكي في الكويت كاملة دون انتقاص؛ حيث كتب المندوب السياسي "أوبري هالفورد" في يونيو (حزيران) 1959 قائلاً "لقد اتضح في التحليل الأخير أن المصالح البريطانية ستزدهر وتزيد في الكويت في حال حفظ الاستقرار الداخلي، ومن أجل هذه الحالة الرئيسية، فليس لدينا سوى الاعتماد على أسرة الصباح في المستقبل القريب على الأقل. "636 وفي تطبيق الدروس المستقيدة من أزمة السويس على الكويت، حذر هالفورد أيضاً قائلاً "لا يجب أن نترك أنفسنا حتى نكون في موقف تتعارض فيه كل من مصالح القومية العربية وبريطانيا؛ 637 وفي السياق نفسه حثت وزارة من مصالح القومية العربية وبريطانيا؛ 157 وفي السياق نفسه حثت وزارة من مصالح القومية العربية وبريطانيا؛ 137 وفي السياق نفسه حثت وزارة من مصالح القومية بالخليج بأنه "يتعين على المملكة المتحدة أن تأخذ

خطاب من إيه .أس هولفورد إلى سيلوين ليود رقم 42 في 13 أغسطس 1959 وزارة الخارجية  $^{635}$  خطاب من إيه .1 $^{40084/371}$ 

<sup>636</sup> خطاب من هولفورد لليود برقم 31 11 يونيو 1959 وزارة الخارجية 371/140083.

<sup>637</sup> خطاب من هولفورد لليود برقم 42 13 أغسطس 1959 وزارة الخارجية 371/140084.

لنفسها موضعًا يشبه المقعد الخلفي، وألا تكون أية مشورة ضرورية مقدمة للحكام فضولية. 638 مع أخذ تلك الاعتبارات في الحسبان بشكل أساسي، أثبتت بريطانيا رغبتها في تقديم التسهيلات للكويت لتحصل الأخيرة على استقلالها التام بدءً من مراجعة الحقوق خارج حدود البلاد، وبلغت ذروتها عند إلغاء الاتفاقية الشاملة لعام 1899.

أولاً

وضعت اتفاقية حقوق بريطانيا لخارج حدود البلاد رعاياها والأجانب كلهم غير رعايا الحاكم أو مواطني البلاان المسلمة، باستثناء باكستان، خارج نطاق السلطة القضائية للمحاكم الكويتية؛ حيث يُنظر في القضايا المتعلقة بمن هم خارج نطاق سلطة القضاء الكويتي أمام محكمة بريطانية مشكّلة خصيصًا لهذه القضايًا، وعلى الرغم من أن هذه الترتيبات كانت سمة شائعة في العلاقات البريطانية مع وغيرها من الدول غير الأوروبية من منتصف القرن التاسع عشر، إلا أنها أصبحت غير مألوفة في منتصف القرن العشرين. 639 في مطلع يوليو (تموز) 1958، وصف "إيه. كي. روثيني" العشرين. 640 في العام التالي، وصف هالفورد السلطة القضائية البريطانية تاريخية"؛ 640 وفي العام التالي، وصف هالفورد السلطة القضائية البريطانية الاستقلال مع التمسك بالحيلة القديمة لممارسة التحكم الخفي؛ 641 وفي تكرار لوجهة نظر روثيني، عزز هالفورد موقفه بالإشارة للسلطة القضائية بأنها لوجهة نظر روثيني، عزز هالفورد موقفه بالإشارة للسلطة القضائية بأنها

<sup>638</sup> نقاط لسياسة الشرق الأوسط- الجزء الأول ( النسخة النهائية)، ورقة المكتب الخارجي للجنة الرسمية لمجلس وزراء الشرق الأوسط، 15 ديسمبر 1958 أوه ام إيه (58) 56، سي أيه بي 2342/134. <sup>639</sup> في عام 1909 وافقت بريطانيا على تحويل السلطة القضائية لكل الأمور البريطانية في سيام إلى القانون السيامي (دافيد كا ويات تايلند: التاريخ القصير، نيو هافين كونيكتيكت طبعة جامعة يال، 1984 ص. 206. حقوق الحدود الإقليمية البريانية في الصين (سي بي فيتزجيرلد، ميلاد الشبويعية بالصين،

هارميندسوورث، كتب بينجوين 1964 ص. 97) <sup>640</sup>محضر جلسة لسي. أتش. هاينس، 1 يوليو 1958 وزارة الخارجية 132611/371

<sup>&</sup>lt;sup>641</sup> خطاب من هالفورد ليويد برقم 31، 11 يونيو 1050 وزارة الخارجية 140283/371

"مفارقة تاريخية للهجوم على القومية." 642 وعلى صعيد مشابه علَّق مساعد المندوب السامي بالكويت "دي. جيه. ماكارثي" قائلاً: إن مصالحنا هنا تفوق مسألة السلطة القضائية، وأن تكبد ما قد ينجم عن حدوث اضطراب سياسي يمكن تجنبه بشأن السلطة القضائية لن يكون من العقلانية أو الفائدة بأي شكل. "643 وقد أكد ماكارثي على مدى الذكاء في القبول المبكر بدلاً من الانتظار حتى تُسحب الامتيازات منا تدريجياً ويصبح نصراً واضحاً على الاستعماريين"؛ اضافة الى ذلك، فقد حوَّل العدد المتزايد للمغتربين، في منتصف خمسينات القرن العشرين، النظام الى عبئ إداري؛ فعلى سبيل المثال، في العامين 1953 و 1955 ارتفع عدد القضايا أمام المحاكم البريطانية من 4 إلى أكثر من 200 قضية، 644 ووجد الحاكم أيضًا أن السلطة القضائية المزدوجة أمر مرهق بشكل متزايد.

بالإشارة للولاية خارج حدود البلاد في نهاية يونيو 1959، أخبر الحاكم هالفورد قائلاً "ربما قد حان الوقت عاجلاً وليس آجلاً لأن تتحول الترتيبات المناسبة هذه إلى عوامل أكثر إزعاجًا وقلقًا للعلاقات فيما بيننا."<sup>645</sup> وبعد شهور قليلة، أوضح الشيخ عبد الله رؤيته واصفًا السلطة القضائية البريطانية "بالمربكة له والمنتقصة من شأن الكويت".<sup>646</sup> وهذا يوضح أنه كان تحت تأثير الضغط المتزايد الذي يمارسه الشيخان عبد الله مبارك وجابر اللذان وجدا أن السلطة القضائية البريطانية مرهقة أثناء تأديتهما لدورهما الإداري.<sup>647</sup> وظل مساعد وزير الدولة "أشرف لطفي" محافظاً على الزخم من أجل التغيير، والذي أكد في اجتماع مع المندوب

<sup>&</sup>lt;sup>642</sup> تلغراف من هالفورد لوزارة الخارجية برقم 40 17 يونيو 1959 وزارة الخارجية 140244/371 و 140244/371 و 140244/371 أغسطس من دي جا ماكارثي ل. ام. سي. مان (مقر المندوب السامي بالبحرين) برقم 59/16427، 13 أغسطس 1959 وزارة الخارجية 140245/371

<sup>&</sup>lt;sup>644</sup> جيل كريستال، البترول والسياسات بالخليج حاكم وتجار في الكويت وقطر كامبريدج، نشر جامعة كامبريدج 1995 ص. 72

 $<sup>^{645}</sup>$  تلغراف من هالفورد لوزارة الخارجية رقم 43 في 30 يونيو 1959 وزارة الخارجية 12044/371  $^{646}$  خطاب من ماكارثي للسير جورج ميدلتون رقم 59/16427 في 6 أكتوبر 1959 وزارة الخارجية 140246/371.

<sup>647</sup> خطاب من ميدلتون ليويد برقم 87 29 أكتوبر 1959 وزارة الخارجية 140246/371

السامي الجديد "دجي. سي. بي. ريتشموند"، على الأهمية التي أو لاها الحاكم لهذا الأمر. 648

بعد مراجعة المسألة برمتها، علَّق السيد "آر. إيه. بيومنت" (رئيس إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية) قائلاً:

من المحتمل أن يصبح مستحيل سياسياً أن نقاوم مطالب الحاكم بتقليل سلطاتنا القضائية لأجل غير مسمى، لأنه سيتسبب في تدهور العلاقة بيننا وبين الأسرة الحاكمة مما يؤثر على مصالحنا في النفط ومن ثم استمر ارية استثمار الأسرة الحاكمة بالجنيه الإسترليني. 649

اضافة الّى ذلك، رأى بيومنت مزايا إيجابية في تشجيع موقف استقلال الكويت في سياق التهديدات المحتملة لانفصالها الحالي عن الجيران الأقوياء؛ وقد رأى أن الردع يمكن تحقيقه، إما من خلال التواجد العسكري البريطاني والذي قد يشكل خطراً سياسياً، أو من خلال بلوغه درجة الاعتراف الدولي بالكويت ككيان سياسي، مما يكون من شأنه أن يفكر أي معتدي محتمل في التداعيات الدولية التي قد تنجم عن محاولة غزوها.

عندما وضعت القضية أمام مجلس الوزراء في ديسمبر (كانون الأول) 1959، حث وزير الخارجية سلوين لويد زملائه على دعم خفض وتقليل السلطة القضائية البريطانية وذلك بغية الحفاظ على ثقة الحاكم. 651 ومع ذلك، أعرب عن أمله في أن يكون التخلي عن السلطة القضائية مصحوبًا بإصلاح قانوني في الكويت، متضمناً استحداث قوانين جنائية ومدنية مناسبة. أقتنع مجلس الوزراء برأي لويد، وفي توضيح للاعتبارات التي أرتكز عليها قرار بريطانيا في استجابتها لطلب الحاكم، قال ريموند:

"ليس من الصواب أن يكون لديك خلاف مع الحاكم بسبب مفارقة تاريخية للسلطة القضائية، في حين أن أولوياتنا الرئيسية إن لم تكن

<sup>648</sup> خطاب من جا. سي. بي. ريتشموند إلى ميدلتون برقم 59/16427، 15 أكتوبر 1959 وزارة الخارجية 140247/371.

<sup>649</sup> السلطة القضائية في الكويت محضر جلسة أورده أر. أيه. بيومنت 23 أكتوبر 1959 وزارة الخارجية 140247/371.

<sup>650</sup> ذكر فيما سبق

<sup>651</sup> نتيجة اجتماع مجلس الوزراء في 3 ديسمبر 1959 سي. سي. 61 (59) سي. أيه. بي. 33/128

الوحيدة في الكويت هي الاحتفاظ والحصول على حصتنا في أكبر احتياطي للنفط زهيد الثمن في العالم. 652

كان أول تحول للسلطة القضائية في 25 فبراير (شباط) بالتزامن مع الاحتفال العاشر لاعتلاء الحاكم للعرش؛ 653 وعندما سأل المستشار القانوني بوزارة الخارجية "سي. إتش. هاينس" عن الحكمة وراء إذعان بريطانيا لطلب الحاكم، أكد "إيه. آر. ولمسلي" مسؤول إدارة الشئون العربية بوزارة الخارجية على الضرورة السياسية للمضي قدماً كلما أمكن نحو تحول السلطة القضائية؛ 654 وقد انعكست التطورات في المجال القضائي في استقلال الكويت المتزايد في الشئون المالية.

كانت الروبية الهندية هي العملة المتداولة في أرجاء الخليج العربي، ولكن بحلول خمسينات القرن العشرين ظهرت عدد من المشكلات حول هذه الممارسة، إذ سهلت هذه العملة الشائعة من عمليات التهريب بين الهند والخليج، وبخاصة الذهبية منها. 655 اضافة الى ذلك أدرك وزير الخارجية في عام 1954 أنه: "من غير المناسب على الأقل أن تبعد السلطة المالية المتحكمة في الخليج قرابة 1500 ميل، وتهتم فقط بالمصادفة بمصالح الخليج. "656 وبالفعل، فقد واجهت صعوبة في سد عجز النقدية الموجودة، إذ أصبحت الظروف أسوأ بعد دخول عملات جديدة من الهند؛ ولقد برزت عدم منطقية استمرارية العملة بانخفاض معدلات التجارة بين الهند والخليج.

 <sup>&</sup>lt;sup>652</sup> خطاب من ريتشموند لميدلتون برقم 59/16427، في 10 ديسمبر وزارة الخارجية 140248/371
 <sup>653</sup> التحويل النهائي للسلطة القضائية في الكويت، محضر جلسة بيومونت 26 سبتمبر 1960 وزارة الخارجية 149112/371

تم التحول النهائي من السلطة القضائية في 1 أبريل 1961 (مناظرات برلمانية، شائعة) نسخة (642) 19 يونيو 1961 كول(934)

<sup>654</sup> محضر جلسة أيه. أر. ويلمسلي 25ابريل 1960 وزارة الخارجية 149115/371

 $<sup>^{655}</sup>$  عملة الخليج العربية ملخص مسودة مرفق في خطاب (خزانة) دبليو. أرمستورنج إلى دي. دبليو. أس. هارست (مكتب علاقات دول الكومنولث) رقم أوه. أف. 01/204/89 سي. في 24 سبتمبر 1953 أو. في. 6/72

<sup>&</sup>lt;sup>656</sup> خطاب من وزير الدولة للشئون الخارجية لبرنارد بورووز رقم 48 في 2 ابريل 1954 أو. في. 7/72

وبنظرة مستقبلية لاحظ "سي. إي. لومب" من بنك إنجلترا أن "سمات القومية بالكويت اشارت إلى تنامي ملحوظ وعلى هذا الأساس بمفرده يُتوقع وجود خطط لاستحداث عملة جديدة .. بالرغم من معارضة تجار الذهب لهذا التغيير." <sup>657</sup> في عام 1953، وبعد مرور ثلاث سنوات، تمت دراسة مسألة العملة الجديدة للكويت في إدارة الشؤون المالية <sup>658</sup>، حيث تم تأجيلها فقط، ولم يكن حتى عام 1959 حيث حدث التغيير بصورة حاسمة، وأتت المبادرة من الهند.

في نهاية عام 1958، قدر بنك الاحتياطي الهندي أن الذهب المهرب من الخليج قد كلف الاحتياطي الهندي من 30 إلى 35 مليون جنيه إسترليني سنوياً وقفي إطار الجهود المبذولة لوقف هذا النزيف، عزمت الهند على إصدار عملة مختلفة اللون كبديل عن تلك العملات المتداولة في الخليج والتي أصبحت معروفة بأنها روبية خارجية. 660 لقد أتخذت الهند هذا القرار وهي على علم تام أن هذا القرار قد يحفز دول الخليج العربي على استحداث العملات الخاصة بهم، وحتى قبل اكتمال التغيير في 21 يونيو (حزيران) 1959، ناقش عدد من أعضاء الإدارة المالية بالكويت حول اقتراب إصدار عملة منفصلة. 661 بحلول شهر أكتوبر (تشرين الأول) طلب الشيخ جابر المشورة من بنك إنجلترا حول إصدار عملة جديدة، 662 وفي استجابة لمطلبه أرسل البنك "لومب" ومسؤول آخر "أر. أتش. ترنر" للكويت في نوفمبر (تشرين الثاني).

<sup>657</sup> خطاب من سي. إي. لومب إلى دي. أر. سيربيل في 27 يناير 1954 أو في 7/72 أو هي 657 العملة الهندية في الكويت مذكرة لجي. سي. أل. كريتشتون 18 مارس 1956 أف. أوه

<sup>120613/371</sup> <sup>659</sup> تلغراف من وزارة الخارجية للكويت برقم 2164 بتاريخ 6 ديسمبر 1958 أو في 8/72

<sup>660</sup> عملة الخليج العربي، محضر جلسة مرسلة من سير روجير ماكينز لرئيس الوزراء في 30 يناير وزارة الخارجية 140154/371، عملة الخليج العربي، ورقة مرفقة في خطاب جا. إي. لوكاس (الخزينة) إلى جا. أيه. سنيلجروف (بنك انجلنرا) في 29 أكتوبر 1963 أو في 9/72.

<sup>661</sup> تُلغراف من هالفورد إلى وزارة الخارجية برقم 363 في 7 يونيو 1959، أف. أوه. 140156/371.

<sup>&</sup>lt;sup>662</sup> تلغراف من هالفورد لوزارة الخارجية رقم 632 في 19 أكتوبر 1959 وزارة الخارجية 140157/371

عقد المسؤولان أربعة اجتماعات، وكان نائب المدير العام "سيد أحمد" ممثلاً لوزارة المالية في الاجتماعات، وترأس الشيخ جابر رئيس وزارة المالية اجتماعين منها؛ وخلال النقاش أبدى الكويتيون رغبتهم في إصدار عملة جديدة ترتبط بالجنيه الإسترليني وذلك لأنهم يرغبون في أن تبقى الكويت في منطقة الإسترليني. 663 وقد عزز هذا من تحقيق الأمال السابقة لبريطانيا بطرق مختلفة؛ ففي مايو 1958 كتب "دي. واتكينسون" بالقسم الدولي لبنك إنجلترا مؤكداً أنه" سواء كانت المبادرة لإصدار عملة جديدة قادمة من الهند أو الكويت، فإن هدفنا الرئيسي يمكن أن يكون الشيء نفسه، معنى، قيادة وتوجيه العروض في اتجاه عملة خليجية واحدة يدعمها الإسترليني. 664 على الرغم من ذلك، فقد خفت حدة المقترحات الكويتية برغبتهم في سلطة العملة الجديدة من أجل تولي مسئولية الرقابة على الصرف.

بمراجعة مسألة الرقابة على الصرف، أكد ريتشموند على أن الكويت قد عوملت بالفعل "بانفتاح استثنائي": إذ فحصت بريطانيا طلبات الأسرة الحاكمة للصرف الأجنبي برحابة وسعة صدر، بينما تحظى الكويت بأكملها بمزايا السوق الحر للجنيه الإسترليني. 665 ومن ناحية أخرى، أشار ريتشموند في تحليل للموقف من المنظور الكويتي منوهًا:

إن الكويت تظهر للنور من وضع شبه استعماري وتعزز مشاعر القومية العربية رغبتهم الطبيعية في التمتع بالحرية الكاملة في القدرة على التصرف في أموالهم، فهم لديهم حساسية كونهم موضع سخرية الدول العربية الأخرى بأنهم لازالوا يدعمون الإمبراطورية البريطانية المترنحة.666

<sup>663 &</sup>quot;عملة الكويت" ملاحظة دونها لوومب في 4 ديسمبر 1959 مرفقة في خطاب جا. أم. ستيفنس (ببنك إنجلترا) للسير روجر ستيفنس في 15 ديسمبر 1959 وزارة الخارجية 140157/371

<sup>664 &</sup>quot;عملة الخليج العربي" ملاحظة دونها دي. واتكنسون في 22 مايو 1958 أو. في. 7/72.

<sup>665</sup> خطاب أرسل من ريتشموند إلى بيومونت برقم 60/1119 في 24 مايو 1960 أف. أوه 148997/371.

<sup>666</sup> ذكر فيما سبق

وبأخذ هذه الاعتبارات في الحسبان، رأى ريتشموند أن افتراض لجنة العملة الجديدة للرقابة على الصرف تعد "خطوة منطقية" 667، وفي 8 فبراير (شباط) 1961، قدمت وزارة المالية طلبًا غير رسمي لتحويل عملية الصرف 668، وفي شهر إبريل الذي شهد بداية ظهور الدينار في الكويت، نقل ريتشموند للشيخ جابر رغبة حكومة جلالتها في وقف الرقابة على الصرف وقد عبر الشيخ جابر من جانبه عن امتنانه لبريطانيا لاتخاذها هذا القرار، وأكد لريتشموند أن الكويت قد ترغب في إدارة النظام وفقًا لنفس المبادئ العامة المستخدمة في بنك إنجلترا. 669 هذا وقد أثارت حرية الكويت المتزايدة في التصرف في الشئون المالية مسألة وجود سياسة استثمار مستقبلية.

## ثانياً

سعى كلا من "بي. دجي. كاين" و "إيه. جي. هوبكنز"، في دراستهم المؤلفة من مجلدين بعنوان ""الإمبريالية البريطانية"، إلى شرح توسع وانكماش الإمبراطورية البريطانية بالإشارة إلى المتغيرات في اقتصاد المدن الكبرى؛ وكانت الشخصيات الرئيسية في تحليلهما تتمثل فيما أطلقا عليهم اسم "الرأسماليين النبلاء"، وهم ملاك الأراضي والممولين من جنوب إنجلترا ممن لديهم نفس الخلفية الاجتماعية والوعي بالمصلحة الوطنية باعتبارهم الطبقة الحاكمة. وحسب وجهة نظر كاين وهوبكنز فإن "مصالح النبلاء التي دعمت الإمبراطورية وصولًا للحرب العالمية الثانية قد أدت وخططت أيضًا بدرجة ما لزوالها فيما بعد. 670 وأنه خلال الحرب العالمية الثانية، وبالأخص بعدها، زعم كلا من "كاين وهوبكنز" بأن صناع السياسات البريطانية سعوا

<sup>149001/371</sup> <sup>668</sup> خطاب من ربتشموند الى بيو منت بر قم 61/119 في 12فير ابر 1961 و زارة الخارجية

<sup>&</sup>lt;sup>668</sup> خطاب من ريتشموند إلى بيومنت برقم 61/119 في 12فبر اير1961 وزارة الخارجية 156859/371

<sup>669</sup> خطاب من ريتشموند إلى بيومنت برقم 61/119 في 12 ابريل 1961 وزارة الخارجية 156860/371

<sup>&</sup>lt;sup>670</sup> بي. جاك اين و أيه. جي. هوبكنز " الإمبريالية البريطانية: الأزمة والتفكيك 1914-1990، لندن، لو نجمان 1993 صفحة 265

جاهدين للحفاظ على "دور الجنيه الإسترليني في تمويل التجارة والاستثمار الدوليين، إضافة إلى الإبقاء على القدرة الربحية لمدينة لندن". 671 وقد تحقق ذلك من خلال تشغيل منطقة الجنيه الإسترليني حيث "دعمت الإمبراطورية الجنيه بإطار من الضوابط حيث كان للإمبر اطورية فيها دورًا مميزًا حتى وإن لم يكن طواعية. 672 ورأى كاين وهوبكنز أن تغير موقف بريطانيا نحو قيمة منطقة الإسترليني في أواخر خمسينات القرن العشرين يعد جوهريًا بالنسبة لزوال الحقبة الاستعمارية بشكل سريع في السنوات اللاحقة؛ إذ يرون من ناحية أن المستثمرين البريطانيين كانوا يسعون لإيجاد الفرص خارج منطقة الإسترليني، ومن ناحية أخرى، إن تكديس أعضاء المنطقة لأرصدة ضخمة بالجنيه الإسترايني نُظر إليه على أنه يمثل "مشكلة أكثر من كونه أصول"؛ 673 ويعد هذا الاعتبار الثاني مؤثرًا بشكل خاص بحسب ما يراه كاين وهوبكنز حالما أصبح الإسترايني قابلاً للتحويل في عام 1958، إذ يمكن "سحب الأرصدة بشكل أكثر حرية"، مما زاد من شبح التعامل بالجنيه الإسترايني. 674 تناول "جيرولد كروزيسكي" شرح خلاصة أطروحة كاين وهوبكنز، حيث رأى أن سد فجوة الدولار والعودة لقابلية التحويل في أو اخر خمسينات القرن العشرين قد عملت على "تقويض العديد من الأسس المنطقية لمنطقة الجنيه الإسترليني، مما سهل الطريق نحو إنهاء الاستعمار 675 وتكملة للحديث عما قدمه كلا من كاين وهوبكنز، يرى كروزيسكي أن أرصدة الإسترليني الضخمة أصبحت "عبئا محتملا"676.

<sup>6-265</sup> ذكر فيما سبق صفحة 6-265

<sup>672</sup> ذكر فيما سبق صفحة 266

<sup>673</sup> ذكر فيما سبق صفحة 288

<sup>674</sup> ذكر فيما سبق

<sup>675</sup> جيرولد كروزويسكي " الجنيه الإسترليني، الأقاليم الثانوية، نهاية الإمبراطورية الرسمية 1939-1958 نشرة التاريخ الاقتصادي، 46،2 (1993): 241. وأنظر أيضا جيرولد كروزويسكي (مال وإمبراطورية المعضلة التي واجهت بريطانيا العظمى في الخمسينات نشرة التاريخ الدولي، 18، 1 49:(1996)

<sup>676</sup> كروزويسكي" الإسترليني ونهاية الإمبراطورية الرسمية صفحة 251

لم تكن الحجج التي قدمها كاين وهوبكنز وكروزويسكي مقنعة فيما يتعلق بالكويت وذلك لانه أولاً: أضفوا أهمية مبالغ فيها لأرصدة الجنيه الإسترليني لعام 1958 والمتمثلة بالاحتياطيات الأجنبية لمنطقة الإسترليني الخارجية؛ وحتى قبل حلول عام 1958، فقد حظيت السلطات النقدية للكويت ومعظم الأقاليم الواقعة في منطقة الإسترليني بحرية السحب على أساس الاحتياطي المركزي في لندن لمواجهة متطلبات الصرف الأجنبية. 677 اضافة الى ذلك، أصبح وضع الكويت الخاص كإقليم سوق حرة ضمن الضافة الإسترليني يعني أنه من الممكن تحويل الجنيه الإسترليني مباشرة سابقاً؛ وفيما يتعلق بتكديس الكويت للأرصدة بالجنيه الإسترليني، بالرغم من النارتها بلا ريب للمخاوف، إلا أنه سيكون من المبالغ فيه القول إن بريطانيا كانت تنظر إليها كديون أكثر من كونها أصول. وفي حقيقة الأمر، إن الافتراض الذي قدمته "كاثرين شينك" بأن أرصدة الجنيه الإسترليني لم تكن تشكل عاملًا خطيرًا وغير مستقر في الاقتصاد البريطاني الخارجي 678 يعد مدعومًا بنموذج الكويت.

في نهاية عام 1958 توقفت أرصدة الإسترليني في الخليج العربي عند 260 مليون جنيه إسترليني، حيث كان الحظ الأوفر من نصيب الكويت ولم تخطاها أرصدة أخرى غير تلك التي أتت من غرب أفريقيا وملايو (ماليزيا حاليا) وأستراليا؛ 679 وقدرت أرصدة الخليج في عام 1959 بما يعادل ربع أرصدة الذهب وأرصدة الصرف الأجنبية في بريطانيا. 680 كان القلق يدور حول أنه إذا ما قرر الحكام الحاليين، أو أنظمة معادية جديدة، تنويع الثروة المتراكمة، فإن هذا سيشكل ضغطًا شديدًا على الجنيه الإسترليني؛ وبغض النظر عن الخسارة الذي سيعانيه الاحتياطي المركزي لمنطقة الإسترليني،

<sup>677</sup> كاثرين أر. شينك بريطانيا ومنطقة الإسترليني من تخفيض قيمة العملة إلى التحويل في الخمسينات لندن: روتليدج 1994 صفحة 27

<sup>678</sup> ذكر فيما سبق صفحة 17-49

<sup>679</sup> ذكر فيما سبق صفحة 50-3

<sup>680</sup> دول الخليج العربي ومنطقة الإسترليني مسودة قدمها دجي. إيه. فورد في 2 أبريل 1959 تي. 1581/236.

حيث كان يتمثل الخوف في أن أية خطوة تتخذها الكويت لإضعاف العلاقة بالإسترليني قد تؤثر على مقدار الثقة في الإسترليني كعملة دولية. ورغم هذه الهواجس، فقد وجدت الخزانة أن ميزان الأفضلية قد استقر مع الإبقاء على أرصدة الإسترليني الخاصة بالخليج العربي؛ وكتب أحد المسئولين قائلاً "أعتقد أن المصرفي الذي لا يشجع العميل على إيداع مبالغ كبيرة في حسابه بسبب عدم الثقة في قدرته على سدادها ما هو إلا مصرفي ضعيف القلب"، فلن يكن هناك الكثير من التقدير لمكانة لندن كمركز مالي، إذا سلمنا بأن نيويورك وحدها هي التي تستطيع إدارة أعمال بهذا الحجم. 681 وقد صرحت وزارة الخزانة بالفعل بأن:

عيوب التراكم المستمر لأرصدة الإسترليني الضخمة من جانب الكويت لم تكن، فيما يتعلق بالموقف المالي الخارجي للمملكة المتحدة، بمثابة دعوة لاتخاذ أية إجراءات لتغيير أو إنهاء الترتيبات الحالية بحيث تُستثمر فائض إيرادات الكويت في المملكة المتحدة 682

يبدو أن وصف "كاثرين شينك" لأرصدة الإسترليني، من منظور الكويت، أنها بمثابة عائقًا حقيقيًا للسياسة الاقتصادية البريطانية المحلية والخارجية 683" وأن التغيير الوحيد الذي كانت بريطانيا مستعدة للتشجيع عليه ودعمه هو الاستثمار الكويتي في المشروعات العربية المناسبة، وذلك لأسباب سياسية أكثر من كونها اقتصادية.

في إبريل (نيسان) 1960، أكد الشيخ جابر لريتشموند أنه لم يكن هناك أي شك حول تغيير السياسة الرئيسية لاستثمار فائض الكويت في لندن،684 ومع هذا في بداية الشهر التالي رأت وزارة الخزانة:

 $<sup>^{681}</sup>$  أرصد الإسترليني الكويتية، محضر جلسة سجلها أيه. دبليو. تايلور في 22 أبريل 1959، تي.  $^{581}$ 

<sup>682</sup> دول الخليج العربي ومنطقة الإسترليني، مذكرة افتراض بخصوص الخزانة في 10 نوفمبر 1959 تى. 5181/236

<sup>&</sup>lt;sup>683</sup> كاثرين شينك (مال وإمبر اطورية: ارتباك وتعقيدات: مذكرة افتراض، نشرة التاريخ الدولي، 18،4 (1996). 872.

<sup>684</sup> خطاب من ريتشموند لولمسلي برق 60/1117 66 أبريل 1960، تي 6314/236

أنه يتعين في الأساس أن تدعم حكومة جلالتها أية خطوة لاستثمار جزء من الفائض الكويتي في المشروعات العربية، لأن هذا من شأنه إزالة أي أثر للإمبريالية ومن ثم محو آثار النقد السائد بأن الحاكم ليس لديه أي اهتمام بالتنمية العربية. 685

وبتسليط الضوء على مثل هذه الضغوط، أبلغ "سيد أحمد" دبيلو. بي. كرانستون (المستشار الاقتصادي للمندوب السامي) بأن بعض التنوع في الاستثمارات الكويتية قيد البحث والدراسة؛ ورغم ذلك أسرع في التأكيد على أنه قد تبقى تلك الاستثمارات "عند الحد الأدنى اللازم وذلك لإرضاء المنتقدين". 686

أبرمت الكويت في يوليو (تموز) 1960 اتفاقية لإمداد الأردن بقرض قيمته مليون جنيه إسترليني، 687 وتم التعجيل بعملية الاستثمار في الدول العربية بتجدد التهديدات العراقية للكويت في منتصف عام 1961 (أنظر الفصل السادس)؛ وقد لاحظ ذلك "كرانستون" بقوله أنه:

قد يكون الوعد بمساهمات كويتية حقيقية في التنمية الاقتصادية العربية المستقبلية بمثابة جزء من الثمن الذي يتوجب على الكويت دفعه لحماية استقلالها المستقبلي، ولمحو الشعور الحالي بالاستياء، غير المبرر كليًا، من احتفاظ الكويت بثرواتها لنفسها وعدم مشاركة جيرانيها لها. 688

في يوليو1961، أخبر العاهل الأردني الملك حسين الكويت على وجه التحديد أنها لا يمكن أن تتوقع أية مساندة من الدول العربية إلا إذا أظهرت

<sup>685</sup> سياسة الاستثمار الكويتية، محاضر جلسات اجتماعات عقدت في قسم الخزانة، 5 مايو 1950، تي. 6314/236

في 17 مايو 1960 أف. أوه. أوه. كرانستون إلى بيومونت برقم 60/1117 في 17 مايو 1960 أف. أوه. 148997/371

<sup>687</sup> خطاب من ريتشموند إلى جا. جي. أس. بيث برقم 60/1032 في 30 يوليو 1960، تي.

<sup>6314/236</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>688</sup> خطاب من كرانستون إلى أيه ماكاي (الخزانة)، برقم 61/11116، في 16يوليو 1961 أف. أوه 156860/371

رغبتها واستعدادها لتقديم المساعدات المالية لهم؛ 689 وقد تعززت قوة هذا الرأي من خلال الاستقبال الضعيف الذي حظي به الشيخ جابر أثناء جولته بالعواصم العربية عقب تجدد المطالبات العراقية بأحقيتها في المشيخة. 690

تم قبول الرغبة السياسية لاستثمار الكويت في الدول العربية الأخرى أثناء الاجتماع الذي عقد بين المسئولين في وزارة الخارجية والخزانة وبنك إنجلترا، 691 حيث أسست الكويت الصندوق الكويتي للتتمية الاقتصادية العربية في مطلع عام 1962، (أنظر الفصل السادس). كان المبدأ الذي ينص على تولى الهيئة العامة للاستثمار بالكويت وحدها مسئولية إدارة الرأسمال الفائض للكويت قد تم انتهاكه منذ عام مضى بإنشاء لجنة استثمار منفصلة في وزارة المالية؛ 692 وكانت بريطانيا على استعداد لترضخ لهذا التطور شريطة الإبقاء على أرصدة الكويت الموجودة في لندن، 693 ودعمت العامة لاستثمار الكويت أكثر تحملاً للمسئولية؛ 694 ومع ذلك فقد رفض رئيس المجلس "أتش. تي. كيمب" هذا العرض، مؤكداً أن كلا من الحاكم ووزارة المالية لديهما السيطرة الكاملة على السياسة العامة إذا ما اختارا ممارستها. 695 وتجدر الإشارة إلى أن 40 بالمائة من احتياطي الجنيه ممارستها. 695 وتجدر الإشارة إلى أن 40 بالمائة من احتياطي الجنيه الإسترليني المخصص للدينار الكويتي قد تم سحبها من أصول الهيئة العامة ا

1961 وزارة الخارجية 156852/371.

<sup>690</sup> الكويتُ النشرةُ السنوية لعام 1961، مرفقة لخطاب ريتشموند للورد هوم برقم3 في 4 يناير 1962 دى. إيه. أف. إيه 1950/7

<sup>&</sup>lt;sup>691</sup> خطاب من و لامسليالي أيه. كا. روثيني رقم بي. كا. 32/1114 في 8 نوفمبر 1961 وزارة الخارجية 356865/371

<sup>692</sup> الكويت محضر جلسة سجلها جا. إي. لوكاس 14 مارس 1961 تى 6315/236

<sup>693</sup> سياسة استثمار الكويت مذكرة سجلها لوكاس 7 مارس 1961. الهيئة العامة لاستثمار الكويت مذكرة سجلها لوكاس في 6 أبريل 1961 تي. 6315/236 " سياسة استثمار الكويت"، مذكرة وزارة الخارجية في 28 مارس 1961 وزارة الخارجية 156864/371

<sup>694</sup> خطاب من بيومنت إلى ريتشموند برقمبي. أيه. 83/1114 في 27 يوليو أف. أوه 148998/371 مدير الكويت بالهيئة العامة لاستثمار الكويت محضر جلسة دونها بيومنت في 12 أغسطس 1960 أف. أوه 148999/371.

للاستثمار بالكويت، 696 وقد انعكس تراخي بريطانيا في مراقبتها لسياسة الاستثمار على علاقاتها مع شركات النفط العاملة في الكويت.

كان الهدف من التوقيع على الاتفاقيات السياسية بين الحكومة البريطانية وشركات النفط العاملة في الكويت يتمثل في التأكيد على إدراك الأطراف جميعها لدور الحماية الذي توفره الأولى؛ وفي 5 مارس (آذار) 1934، وقعت شركة نفط الكويت اتفاقية تفيد قبولها لإدارة علاقاتها المحلية، بإستثناء ما يتعلق بالأعمال التجارية الروتينية، من خلال المندوب السامي؛ وذلك على الرغم من اتهامها بعدم امتثالها الدائم بهذه التعهدات، 697 إلا أن هذه الاتفاقية السياسية مثلت أساسًا للتفاوض في العلاقات الثلاثية بين الحاكم والقوة الحامية وشركة النفط. وقد أدى التآكل المتواصل لمكانة الكويت كتابع إلى أن أصبحت ممارسة توقيع الاتفاقيات السياسية أمرًا بائدًا.

مع قرب حصول الحاكم على امتياز لمنطقة الكويت الساحلية في عام 1960، اعترضت وزارة الخارجية على الإصرار على التوقيع لاتفاقية سياسية، 698 وحظي هذا الطرح بالدعم من وزارة الطاقة والخزانة والدفاع وسلاح البحرية؛ 699 وعندما تم الإعلان عن منح حق الامتياز لشركة شيل للنفط، لم يكن لدى بريطانيا الرغبة في أن يصاحب ذلك إبرام اتفاقية سياسية. على الرغم من أن منح الامتياز لشركة مملوكة جزئيًا لبريطانيا يعد من دواعي سرور بريطانيا؛ وقد صرح أحد مسؤولي وزارة الخارجية متحمسًا بقوله"إن هذا أمر مُقنع للغاية إذ أنه في جوهره يخدم المصالح البريطانية المعنية، وكإشارة لتفضيل الحاكم لكل ما هو بريطاني (بما في ذلك الجنيه الإسترليني). 700 كما لقي أيضًا الامتياز ترحيبًا لأنه أبقى على ذلك الجنيه الإسترليني). 700 كما لقي أيضًا الامتياز ترحيبًا لأنه أبقى على

<sup>696</sup> سياسة الاستثمار في الكويت، مذكرة بنك انجلترا مرفقة لخطاب جا. أم. ستيفنس إلى سير دينيس ريكت في 28 مارس1961 تي. 6315/236

<sup>&</sup>lt;sup>697</sup> خطاب من دبليو. أر. هاي إلى بروز برقم 49/26/1122 في 2 مايو 1949، أر. 268/5/15 أو 268/5/15 في 28 أكتوبر 1960 خطاب من بيومنت إلى أيه. بي. بويل (وزير الطاقة) رقم بي. أيه. 53/1536 في 28 أكتوبر 1960 وزارة الخارجية 149092/371

<sup>&</sup>lt;sup>700</sup> مذكرة سجلها دبليو. إن. هيللير-فري في 30 نوفمبر 1960، وزارة الخارجية 149093/371.

مقاسمة الأرباح مناصفة، والتي تقوضت في عام 1958 عندما منح الحاكم حق امتياز للمنطقة الساحلية المحايدة لشركة النفط العربية المملوكة لليابانيين، وأصبحت نسبة الأرباح على أساس 43/57 لصالح الكويت. 701 كان العطاء الياباني ينص على أن تتم كافة المدفوعات بالدولار بمريطانيا مستعدة للتساهل مع هذا الاتفاق شريطة أن تستمر مدفوعات شركة نفط الكويت بالإسترليني. 703 وعلق "هالفورد" على السماح للدفع بالدولار قائلاً "...إنه يمثل قسط تأمين مقابل المطالبة بدفع جزئي بالدولار من قبل المشاركين في الأرباح من شركة نفط الكويت أو تحويل جزء من المشاركين في الأرباح من شركة نفط الكويت أو تحويل جزء من الامتياز لصالح اليابانيين، رأى مسؤول بوزارة الخارجية أن "الحاكم رغب في أن يبين أنه أسيوياً جيداً كما هو عربيًا جيدا". 705 اضافة الى ذلك، فقد شركات النفط الغربية وبداية لعصر ذهبي لليابانيين. 706 تجلي تقويض شركات النفط الغربية وبداية لعصر ذهبي لليابانيين. 706 تجلي تقويض الحماية البريطانية الرسمية على الكويت في انهيار دورها في بناء علاقات الحماية البريطانية الرسمية على الكويت في انهيار دورها في بناء علاقات

ة 52/1081*4* ف 13ماره 1958

<sup>&</sup>lt;sup>701</sup> خطاب من هالفورد إلى دي. أم. أنش. ريتشز برقم 58/10814 في 13مايو 1958، تي 5001/236 ني 5201/236، ستيفن هيمسلي لونجريج، النفط في الشرق الأوسط: اكتشافه والتطور، الطبعة الثانية- لندن نشر جامعة اكسفورد 1961 ص 310، جورج لينكزويسكي، النفط والدولة في الشرق الأوسط، نبه به رك، نشر جامعة كه رونيل 1960 ص 35، بينيامين شوادران "الشرق الأوسط، والقوى العظمي"

نيويورك، نشر جامعة كورونيل 1960 ص 85، بينيامين شوادران "الشرق الأوسط والقوى العظمى" الطبعة الثالثة، أورشليم نشر جامعات إسرائيل 1973 ص 424

الكويت/السعودية حق امتياز قاع البحر بالمنطقة العربية المحايدة، محضر جلسة سجلها ماري هيدلي ميالير 9 مايو 1958 تى 5201/236

خطاب من إن. أم. بي. ريللي إلى هيدلي ميللر برقم 57/13/10814 في 12 يونيو 1957 تي  $^{703}$ 

<sup>704</sup> تلغراف من هالفورد إلى وزارة الخارجية رقم3 في 5 يناير 1958 أف. أوه 132841/371 مرة 704 مذكرة دونها بي. أتش. جور بوث في 12 مايو 1958، تي 5201/236 قد يكون الحاكم تأثر أيضاً بحقيقة فوز العاهل السعودي بحق الامتياز بالنصف المنطقة المحايدة عناية اليابانيين بنصيب 44/56 من الأرباح لصالح السعودية (حق امتياز النفط بقاع البحر والمنطقة المحايدة) ورقة مسودة اللجنة الرسمية للشرق الأوسط غير مؤرخة، وزارة الخارجية 132841/371)

<sup>706</sup> خطاب من هافورد إلى ريتشز برقم 58/10814 في 13 مايو 1958 تي 5201/236

مع شركات النفط، مما أدى بالتاكيد على الضغط للقيام بمراجعة اتفاقية عام 1899.

## ثالثاً

في سبتمبر (أيلول) 1960، علق أحد مسئولي وزارة الخارجية بقوله "ربما ستتخذ الكويت قريبًا خطوة أخرى (وفعليًا قد تكون الأخيرة) نحو الحصول على الاستقلال الكامل.<sup>707</sup> وسرعان ما تحققت هذه النبوءة وأصبحت واقعًا، ففي مطلع عام 1961، لم يشر الحاكم الى ريتشموند بأنه يعتقد أن أحكام اتفاقية عام 1899 بائدة فقط، وانما اشار إلى رغبته في دراسة إمكانية استبدالها باتفاقية جديدة تكون أكثر ملائمة للوضع المتطور للكويت.<sup>708</sup>

بحلول إبريل (نيسان) 1960، صرح ريتشموند قائلاً: "لا أرى خسارة حقيقية في إسقاط مفهوم الحماية، يمكن ان تتحسن علاقاتنا بطرق عدة إذا حل التغيير، فلدينا الآن في الكويت مسئولية دون سلطة مثلما كان الحال في الأردن سابقاً. 709 وعند الاهتمام بتقدم الكويت لطلب عضوية اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة) في شهر مايو (آيار)، أشارت الحكومة البريطانية على الرئيس العام للمنظمة "بأن يعتبر الكويت مسؤولة عن علاقاتها الدولية، 710 وأكد وزير الخارجية سلوين لويد في تعليق على الصفة الدولية المتزايدة للكويت قائلاً: "يبدو واضحاً أن اتفاقية 1899 لا تتناسب مع الوضع الدولي الذي تحظى به الكويت الآن في أرض الواقع"؛ 711 ومع ذلك، لقد قررت مناقشات مجلس الوزراء اللاحقة باتخاذ مبادرة لتغيير الاتفاقية من قبل الحاكم؛ 712 وقد مهد حديثه لريتشموند باتخاذ مبادرة لتغيير الاتفاقية من قبل الحاكم؛ 712 وقد مهد حديثه لريتشموند

<sup>&</sup>lt;sup>707</sup> مذكرة سجلها هيلر - فري في 20 سبتمبر 1960 أف. أوه 148948/371.

<sup>&</sup>lt;sup>708</sup> تلغراف من ريتشموند إلَى وزارة الخارجية برقم 6 في 4 يناير 1961 وزارة الخارجية 156834/371

<sup>&</sup>lt;sup>709</sup> خطاب من ريتشموند الى بيومنت رقم 60/1041 في 18ابريل 1960 أف. اوه 148948/371 <sup>710</sup> حلين بلفه ديول نهاية أمير اطورية في الشرق الوسط: زوال قوة بريطانيا عن آخر ثلاث دول عربي

<sup>710</sup> جلين بلفود بول نهاية إمبراطورية في الشرق الوسط: زوال قوة بريطانيا عن آخر ثلاث دول عربية مستقلة طبعة جامعة كامبريدج 1994 ص 119

<sup>711</sup> الكويت الاتفاق الاستثنائي لعام 1899 مذكرة لوزير الدولة للشئون الخارجية في 9 مايو 1960 سي. (81(60 سي. إيه. بي.1129

<sup>&</sup>lt;sup>712</sup> فض اجتماعات مجلس الوزراء، 17 مايو 1960 سي.سي. 31 (61)، سي. بي 128\34

في يناير (كانون الثاني) 1961 لنشوب جدال حول الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه العلاقات المستقبلية مع الكويت.

لقد أثبتت المحاولات البريطانية السابقة لمراجعة التحالفات الدفاعية مع دول الشرق الأوسط مدى صعوبة ذلك؛ وبموجب المعاهدة المصرية البريطانية لعام 1936، سُمح لبريطانيا أن تتخذ من منطقة قناة السويس مركزًا للقوات لمدة عشرين عامًا إضافية. في أعقاب الحرب العالمية الثانية، طلبت مصر مراجعة هذه المعاهدة، وخلال عام 1946، كان الطرفان يميلان إلى الإجماع حول انسحاب القوات من مصر بنهاية عام 1949؛ 713 وتسبب رفض بريطانيا طلب مصر للاتحاد مع السودان لانهيار المفاوضات في ديسمبر (كانون الأول) 1946، وواجهت بريطانيا تعقيدات حادة في محاولتها لإصلاح علاقاتها وذلك بعد الحرب مع العراق.

في مؤتمر سأن ريمو لقوى التحالف في إبريل (نيسان) 1920، حصلت بريطانيا على الانتداب على العراق وتم تنظيم العلاقة بين البلدين بإبرام معاهدة وقعت في أكتوبر 1922 والتي التزم بموجبها الملك العراقي فيصل بقبول مشورة بريطانيا في كل الأمور التي تؤثر على المصالح الدولية لبريطانيا. وفي محاولة من جانب بريطانيا للتخفيف من التزاماتها المالية، أخبرت الحكومة العراقية في سبتمبر (أيلول) 1929 باستعدادها لتصفية الانتداب البريطاني، وعلى الرغم من الانضمام لعصبة الأمم في عام 1932، تقيد استقلال العراق، كما هو الحال مع مصر، بسبب العلاقة الوثيقة الصلة بشكل كلي والتي كانت مازالت تربطها ببريطانيا. بموجب معاهدة التحالف العراقية البريطانية لعام 1930، تم الاعتراف بالحقوق السيادية البريطانية بشأن القواعد العسكرية الموجودة في منطقتي الحبانية وشيبه بالقرب من بغداد والبصرة على التوالى، إضافة الى ذلك احتفظت بريطانيا

<sup>&</sup>lt;sup>713</sup> لعرض المفاوضات انظر الإمبراطورية البريطانية في الشرق الأوسط 1954-1951: القومية العربية، الولايات المتحدة الأمريكية، إمبريالية ما بعد الحرب، أكسفورد: كلاريندون 1984 ص 232-53.

<sup>&</sup>lt;sup>1714</sup> دانيل سلفر فراب الإمبر اطورية غير الرسمية في الشرق الوسط: دراسة حالة العراق 1929-1941، نبويورك: طبعة جامعة اكسفورد 1986. ص22

بحقها في استخدام المرافق العسكرية العراقية كافة وقت الحرب؛ وكما أشار دانيل سيلفرفارب: رغم أن العراق أصبح دولة مستقلة عام 1932، إلا أنه ظل ملتزم عنوة تجاه بريطانيا في إطار علاقة تبعية. 1714

سعت القيادة العراقية لمراجعة بنود معاهدة 1930 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في محاولة للتخلص من الانتقادات الخارجية والداخلية حول علاقة العراق ببريطانيا؛ وقد أبدا وزير الخارجية "إيرنست بيفن" حرصه على تسهيل هذا الطلب، وبدأت المناقشات الأولية في بغداد في مايو (آيار) 1947، واختتمت بتوقيع معاهدة بورتسموث في 15 يناير (كانون الثاني) 1948؛ وبالمقابل الموافقة على المشاركة في القواعد العسكرية المنصوص عليها في معاهدة 1930، تنازلت بريطانيا عن الحقوق المطلقة لاستخدامها للقواعد العسكرية سواء في السلم أو الحرب. كما تضمنت معاهدة بورتسموث أيضًا على صيغة مبهمة وهي "أن يوافق ملك العراق بتقديم التسهيلات المطلوبة كافة عند الطلب والحاجة لمرور الوحدات العسكرية البريطانية عبر الأراضي العراقية. 714 هذا إضافة الى ذلك، احتفظت بريطانيا بحقها في إرسال سفن حربية إلى شط العرب وهو الممر المائي الرئيسي للعراق دون سابق إذن أو طلب، مع وعد إضافي بأن يشتري العراق المعدات العسكرية كلها من بريطانيا؛ وبالتالي فإن معاهدة بورتسموث لم تُحدث إلا القليل من التغيير الأساسي على الوضع البريطاني المهمين في العراق.

لقد نجم عن نشر بنود المعاهدة في العراق موجة عارمة من الاحتجاجات، وكرد فعل لذلك أعلن ولي العهد عبد الإله أنه "لن يتم التصديق على أية معاهدة أيا كانت لا تكفل حقوق الدولة وتطلعاتها الوطنية. 715 في 27 يناير (كانون الثاني)، أجبر رئيس الوزراء العراقي "صالح جبر" على الاستقالة وبعدها بأسبوع أبلغت الحكومة العراقية بريطانيا بأن "المعاهدة الجديدة لم تكن وسيلة مناسبة لتوثيق أواصر الصداقة

<sup>714</sup> دانيل سيلفر فارب، انحطاط الهيمنة البريطانية في الشرق الوسط، دراسة حالة العراق 1941-1950، باسينجستوك: ماكميلان 1994، ص134-5

<sup>&</sup>lt;sup>715</sup> كما سبق ص150

بين العراق والمملكة المتحدة"؛<sup>716</sup> وللحفاظ على رجوع بريطانيا الى المعاهدة المصرية- الإنجليزية لعام 1936 عقب انهيار المباحثات مع مصر، كما أجبر ترك العراق لاتفاقية بورتسموث بريطانيا على العودة مكرهة للمعاهدة العراقية- الإنجليزية لعام 1930.

مع الأخذ في الحسبان بسابقة رفض العراق غير المرحب به، أشار ريتشموند:

بما أنني كنت حاضرًا في بغداد حين أنفجرت معاهدة بورتسموث في وجوهنا، ولاحظت أنه على مدى أبعد ما حققه ميثاق بغداد من نجاح محدود، فإنني ربما أكون متشائم بشكل كبير من المعاهدات التي تبرم بين قوة عظمى ودويلة صغرى في منطقة تنمو بها مشاعر القومية العربية وتقوى بسرعة أكبر بين سكان تلك الدويلة الصغيرة؛ ولكن فيما يتعلق بتحيزي الشخصي من الأوجه جميعها، فإنني أعتقد أنه يتعين علينا أن نرى ما إذا كان بمقدورنا تفادي المهمة الصعبة لتحديد الالتزامات المتبادلة بين الكويت وبريطانيا في مستند مكتوب.

أشار "أر. إس. كروفورد" المسئول بوزارة الخارجية إلى مخاوف مشابهة، وأكد أن "أي اعادة صياغة الاتزاماتنا نحو الكويت من الممكن أن تعرضنا لهجوم في مكان آخر. "<sup>718</sup> وعلاوة على ذلك، أكد رئيس إدارة الشؤون العربية "أر. إيه. بيومنت" على ضرورة تفادي الظهور في وضع يوحي بأننا قمنا بالتوقيع على معاهدة "غير متكافئة" مع الكويت؛ <sup>719</sup> وقد ضم اللورد "بريفي سيل" أيضًا صوته للنقاش محذراً من أن:

إبرام اتفاقية جديدة بين المملكة المتحدة والكويت تنص على التزامات حكومة صاحبة الجلالة بمساعدة الكويت للحفاظ على

<sup>&</sup>lt;sup>716</sup> كما سبق 154

<sup>&</sup>lt;sup>717</sup> خطاب من ريتشموند إلى ميدلنون رقم 1041\61 في 18 يناير 1961 وزارة الخارجية 156834\371

<sup>&</sup>lt;sup>718</sup> محضر جلسة سجلها ار. أس. كروفورد 6 مارس 1961، وزارة الخارجية 371\156834

<sup>&</sup>lt;sup>719</sup> خطاب من بيومنت إلى 30 مارس 1961 دي. إم. اف. إم. 1949/7

استقلالها وهو ما قد يكون عرضة للحث على مهاجمة كلاً من حكومة جلالة الملكة لفرضها للاتفاق، وعلى حاكم الكويت لقبوله الاتفاق، مما يبدو واضحا لعلاقة إمبريالية لا تتماشى مع التطورات التي يشهدها العالم الحديث في كل مكان.720

قدم "هيث" ثلاثة مقترحات لبدائل ممكنة أثناء مشاورات مجلس الوزراء في إبريل (نيسان) 1961 لزملائه لاعادة صياغة العلاقات مع الكويت. 172 حيث يتضمن أو لاها تبادل الملاحظات لإلغاء اتفاقية 1899، ومصحوبة بالتعهدات الشفهية والتأكيدات غير المعلنة بأن المملكة المتحدة تدرك التزاماتها المستمرة للمساعدة في حماية استقلال الكويت، وقد يستلزم الثاني البدء في تبادل الملاحظات مع إلغاء معاهدة 1899، حيث تنص المخاطبات على أن هذا لن يؤثر على مسؤولية بريطانيا والتزامها نحو الكويت في الدفاع عنها؛ وأما الاختيار الأخير فقد ينص على الالتزامات نفسها ولكن في معاهدة رسمية؛ وأثناء النقاش تم الوصول لنقطة أن المعاهدة الرسمية لن تخدم مصالح أي من الكويت ولا الحكومة البريطانية، إذ تشير تجربة الأردن 722 والعراق أن وجود مثل هذه المعاهدة قد يكون دعوة قائمة لإلخائها؛ وتبعاً لذلك قرر مجلس الوزراء أن يعرض على الحاكم إحدى البريطانية تقوم على العزيمة التقليدية لضمان الحفاظ على استقلال الكويت البريطانية تقوم على العزيمة التقليدية لضمان الحفاظ على استقلال الكويت القائم.

وتوضيحًا لذلك الاهتمام الأبدى، أكد هيث قائلاً:

<sup>(61) 49،</sup> سي. أيه. بي. 104/129 <sup>721</sup> نتائج مجلس الوزراء في 13 أبريل 1961، سي. سي. 20 (61) سي. بي. 20(61)، سي. أيه. بي. 35/128 الجزء الأول.

<sup>&</sup>lt;sup>722</sup> ألغت الأردن معاهدة الحلفاء بينها وبين إنجلترا في مارس 1957 (كمال ساليبي، تاريخ الأردن الحديث، لندن: أي. بي. توريس 1993 ص 191 ناصر أتش. أروري، الأردن: دراسة في التطور السياسي، 1921-1965، لاهاي: مارتينس نيجهوف، 1972 ص. 135، جون مارلو، القومية العربية والإمبريالية البريطانية: دراسة القوى السياسية، لندن طبعة كراسيت 1961 ص. 144

يظل الوصول لمصادر النفط الكويتي بأفضل البنود المالية الممكنة بمثابة مصالح حيوية للمملكة المتحدة والتي قد تتعرض للخطر في حال فقدان الكويت لاستقلالها؛ ولهذا فإنه من مصلحة حكومة جلالتها أن تستمر في تقديم يد العون للكويت في الحفاظ على استقلالها 723

وفي سياق مماثل، أشار وزير الخارجية "لورد هوم":

يعزز الوصول لنفط الكويت في ظل البنود الحالية وضع شركات النفط البريطانية والاقتصاد البريطاني من حيث علاقتهم بالدول الأخرى المنتجة للنفط، ويمنع الأخيرة من إخضاع بريطانيا وبالتأكيد دول غرب أوروبا للابتز از .724

بينما أثار الشكل الدقيق للعلاقات الكويتية البريطانية الجديدة نقاش محتدم بين الدوائر الرسمية والحكومية البريطانية، فقد كان أيضًا موضع جدال ونقاش بين الكويتيين أنفسهم. كان هناك انقسام في الرأي في المجلس الأعلى حول مسألة ما إذا كان يتعين الإشارة إلى المساعدات العسكرية التي تقدمها بريطانيا في المستقبل. 725 وأثناء محادثات مجلس الوزراء في 13 إبريل (نيسان) 1961، أشار رئيس الوزراء "هارولد ماكميلان" إلى أنه "لابد وأن يضمن أي اتفاق جديد حقنا في التدخل في حالة وجود تهديد لاستقلال الكويت ... تماماً مثل أن يتضمن اعترافاً بالتزامنا نحو ذلك. "726 ولقد راودت وزارة الخارجية الشكوك حول هذا التأكيد، حيث أشار أحد المسئولين بقوله: "أشك إلى حد كبير في استعداد الحاكم لتوقيع أي اتفاق بمنحنا حق التدخل في الكويت إلا بموافقة حكومة الكويت؟"727 وقد تأكد دقة يمنحنا حق التدخل في الكويت إلا بموافقة حكومة الكويت؟"727 وقد تأكد دقة

<sup>723</sup> الكويت: علاقات مستقبلية مع المملكة المتحدة، مذكرة للورد بريفي سيل، 5 أبريل 1961، سي. (61) 49، سي.أيه. بي. 104/129

<sup>&</sup>lt;sup>724</sup> خطاب من وزير الخارجية سير ويليم لوس رقم 77 في 25 مايو 1961، اف. اوه 156673/371. <sup>725</sup> خطاب من ريتشموند إلى كروفورد برقم 61/10221في ومارس 1961، وزارة الخارجية

<sup>.156834/371</sup> 

 $<sup>^{726}</sup>$  ختام مجلس الوزراء 13 أبريل 1961، سي. سي. 20 (61)، سي. أيه. بي. 35/128 الجزء الأول.  $^{727}$  العلاقات الكويتية الإنجليزية محضر جلسة لبيومنت  $^{727}$  العلاقات الكويتية الإنجليزية محضر جلسة لبيومنت  $^{727}$  العلاقات 156835/371.

هذا التوقع حينما أوضح الحاكم، على الرغم من موافقته على قبول المقترح الثاني لهيث، أن الكويت لن تعترف بهذا الحق في التدخل بدون طلب."728 وفي النهاية تم وضع صيغة تتناسب مع طبيعة الاهتمامات والمخاوف الكو ىتىة

كان هناك تبادل للمراسلات والتفاهمات بين الجانبين الكويتي والبريطاني في 19 يونيو (حزيران) 1961، وبعد الموافقة على إلغاء اتفاقية عام 1899 مع التعبير عن الأمل في استمرار العلاقة بين البلدين في إطار روح الصداقة الوثيقة؛ أقرت بريطانيا في إفادتها بالقول: "لا يوجد في هذه الشروط ما يؤثر على استعداد حكومة جلالتها لمعاونة حكومة الكويت إذا طلبت الأخيرة العون "729

وخلال أيام قليلة لوَّحت الكويت بهذا البند لردع المطالبات العراقية المتجددة بأحقيتها في المشيخة.

728 تلغراف من وزارة الخارجية بالبحرين برقم501 في 28 أبريل 1961،وزارة الخارجية

<sup>.156835/371</sup> 

<sup>729</sup> تبادل المراسلات حول العلاقات بين المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ودولة الكويت 19يونيو 1961، أتش.أم. أس. أوه.1961. سي. أم. دي. 1409.

## الفصل السادس: التبعية والاستقلال 1961-1961

كانت دائماً وجهة نظر الإدارة أنه من غير المرجح أن تبقى الكويت مستقلة في المستقبل القريب، إلا إذا توافرت لها الحماية العسكرية - وأن يعلم الجميع أنها تتمتع بالحماية العسكرية - من جانب حكومة صاحبة الجلالة. 730

إن وجود مثل هذه البقعة من الصحراء بحجم دخل يبلغ 170 مليون جنيه إسترليني سنوياً يجعلها بمثابة جائزة عظيمة يجب الحفاظ عليها في مكان منعزل و آمن. 731

لقد رأى البعض أن الانسحاب من الإمبراطورية في أعقاب الحرب العالمية ما هو إلا إعادة هيكلة للعلاقات الإمبريالية، 73² ومحاولة من جانب بريطانيا للعودة "للإمبراطورية غير الرسمية"؛ ويعتبر هذا التأويل مناسبًا لحالة الكويت في بعض النواحي، وعلى الرغم من استخدام الكويت لمصطلح إمارة، عقب تبادل المراسلات في يونيو (حزيران) 1961، بغية التأكيد على وضع الكويت الجديد، إلا أن استقلالها كان مرهوناً باعتمادها المستمر على الدعم العسكري البريطانية كافيًا لضمان بقاء الكويت، إذ احتاجت الإمارة أيضًا للمساندة السياسية العربية، وفي الواقع، فقد أظهرت التوليفة غير المتجانسة للدعم العسكري البريطاني والدعم السياسي العربي اللذان يمثلان عمودي الأساس في وجود الكويت ككيان منفصل؛ وقد اتضح هذا بصورة واضحة وحية خلال فترة الاستقلال الشكلي للكويت.

<sup>&</sup>lt;sup>730</sup> محضر جاسة سجله أيه. أر. ولمسلى في 8 سبتمبر 1959 أف. أيه. 140084/371

<sup>731</sup> الكويت: الوضع السياسي، مذكرة لسي. إيه. لوومب في 14 ديسمبر 1961، أوه. في. 13/72 في. 13/72 وليم روجر لويس ورونالد روبنسون، إمبريالية التخلص من الاستعمار، دفتر تاريخ الكومنولث

والامبريالية 22،3 1994:462-511

## أولاً

تنبأ رئيس إدارة شؤون الشرق بوزارة الخارجية، "دي. إم. أتش. ريتشز"، في 14 يوليو (تموز) بأنه قد يعاود النظام الجديد في بغداد تهديداته للكويت بصورة أفظع وأكبر من الحكومات السابقة؛<sup>733</sup> وعلى الرغم من أن هذه النبوءة قد ثبت صحتُها على المدى البعيد، إلا أن العلاقات بين الكويت والعراق شهدت تحسنًا ملحوظًا على المدى القصير.

في عشية ثورة يوليو، تطورت العلاقات بين البلدين إلى أسوأ مراحلها حيث جدد العراق ادعائاته بأحقيته في الكويت، في محاولة لإرهاب الحاكم واجباره على ضم المشيخة للاتحاد العربي (أنظر الفصل الرابع). وعندما زار الشيخ عبد الله بغداد في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 1958، حيث استقبله رئيس الوزراء العراقي الجديد عبد الكريم قاسم استقبالاً حاراً وعبر عن إعجابه بإنجازاته في الكويت؛ 734 اضافة الى ذلك، لم يتطرق قاسم لأية ادعاءات بأحقية بلاده في الكويت. ومن جانبه عبر الحاكم عن إعجابه العميق بشخصية القائد العراقي الجديد، 735 وكان هذا مؤشرًا على بداية تحسن في العلاقات مع العراق إلى الحد الذي جعل "ريتشز" يرى أنه ربما يغري ذلك الكويت ويدفعها نحو الاستغناء عن الحماية البريطانية تماماً. 736 بدا واضحاً قبول العراق لكيان الكويت المستقل وخاصة عندما بدأت في مساعدة المشيخة للانضمام للمنظمات الدولية؛ 737 وفي أواخر أكتوبر

- 11

<sup>&</sup>lt;sup>733</sup> أحداث علاقة العراق بدول القسم الشرقي، الكويت والسعودية وإيران محضر جلسة سجله دي. أم. أتش. ريتشز، 14 يوليو 1958 أف. أوه. 132502/371

<sup>734</sup> تلغراف من أوبري هالفورد إلى وزارة الخارجية رقم 645 في 4 نوفمبر 1958، أف. أوه. 132623/371 وانظر أيضا السير روبرت هاي، دول الخليج العربي، واشنطن، دي. سي. معهد الشرق الأوسط 1959 ص. 146-7.

<sup>&</sup>lt;sup>735</sup> خطاب من هافورد للسير جورج ميدلتون رقم 58/1035، 18 ديسمبر 1958 أف. أوه. 132623/371.

<sup>736</sup> الكويت/العراق، محضر جلسة لريتشز في 12 نوفمبر 1958، أف. أوه. 132623/371.

<sup>&</sup>lt;sup>737</sup> ريتشارد جوت، حالة الكويت، دي. سي. وات، بحث في الشئون الخارجية 1961، لندن: طبعة جامعة اكسفورد 1965 ص. 525، إن. أي. ريتشي أوفندال، بريطانيا، الولايات المتحدة، تحول القوى في الشرق الأوسط 1945-1962 لندن: طبعة جامعة ليستتر 1996ص. 228، أتش. رحمن، صناعة

1960، شعرت عائلة الصباح بالثقة والقدرة على دعوة "قاسم" لزيارة الكويت للنقاش في مسألة الحدود. 738 وقبل أيام من تبادل المراسلات الإنجليزية الكويتية، أبلغ السفير البريطاني في العراق السير "هامفري تريفيلين" وزارة الخارجية بأن الزعيم العراقي يؤكد على توثيق أواصر العلاقات والصداقة مع الكويت وقد لا يرغب في المساس بعلاقته بالشيخ ومهاجمة الاتفاق الذي عقده؛ 740 وللبقاء مع الدول العربية عبر عن رضاه وسعادته بخبر إلغاء الحماية البريطانية، على الرغم من عدم وجود أية دلالة لاستقلال الكويت، 741 وأصبح تحسن العلاقات بين العراق والكويت واضحاً للعيان

استغل قاسم مؤتمراً صحفياً عقد في بغداد في 25 يونيو (حزيران)، ليس ليوضح فيه أن الكويت كانت جزءاً لا يتجزأ من العراق فحسب، وإنما أيضًا ليعلن عزمه على تقليص وضع الشيخ عبد الله لقائم مقام أو حاكم منطقة الكويت؛<sup>742</sup> وبالإضافة إلى ذلك، استنكر رئيس الوزراء العراقي ما قام به الكويتين الذين تبادلوا المراسلات والتفاهمات مع بريطانيا في 19 يونيو،

حرب الخليج، أصول النزاع الإقليمي الطويل بين الكويت والعراق، قراءة، طبعة إيثاقة 1997 ص. 238، 240.

 $<sup>^{738}</sup>$  ريتشارد سكوفيلد، الكويت والعراق: ادعاءات تاريخية ونزاعات إقليمية، الطبعة الثانية، لندن: المعهد الملكي للشئون الدولية 1993، ص. 103

<sup>&</sup>lt;sup>739</sup> هامفوري تريفليان (1905-1985)، بارون (1968)، كا. جي. (1974)، جي. سي. أم. جي. (1965)، كا. سي. أم. جي. (1965)، كا. سي. أم. جي. (1951)؛ كا. سي. أم. جي. (1951)؛ دخل الخدمة المدنية الهندية في 1929، دخل الخدمة الخارجية في 1947، قنصل في بغداد 1948، المفوضية العليا البريطانية للألمانيا، 1952- دخل الخدمة العليا البريطانية للألمانيا، 1952- و رئيس الشئون في بكين، سفير بريطانيا في مصر 1955-6، نائب سكرتير الامم المتحدة 1958، سفير في العراق 1958-6، نائب سفير في الاتحاد السوفيتي 1962-5، المندوب السامي جنوب شبة الجزيرة العربية، 1967

<sup>&</sup>lt;sup>740</sup> موريس سنيل ميندوزا، للدفاع عن النفط: استجابة بريطانيا لمعاملة العراق مع الكويت، 1961، تاريخ بريطانيا المعاصر، 1063 (1996).

<sup>741</sup> سكو لفيلد، الكويت و العراق ص. 105

ماجد خضيري جمهورية العراق: دراسة في السياسات العراقية منذ ثورة 1958، لندن طبعة جامعة السفورد 1969 ص. 166

واتهمهم "بأنهم أشخاص غير مسئولين ويرضخون لنفوذ الإمبريالية،"743 وانفجر قائلاً: لا يحق لأحد أيًا من كان، سواء من داخل الكويت أو من خارجها، أن يسيطر على شعب الكويت، لأنهم ضمن شعب العراق. 744 وتبريرًا لتجدد المزاعم العراقية، اعتمد قاسم على الحجج التي قدمها سابقاً توفيق السويدي منذ ربع قرن من الزمان، والتي تدعي أن الكويت تاريخياً تعد جزءً من إقليم البصرة وأن اتفاقية 1899 مع بريطانيا لم تعد صالحة منذ أن أصبح الشيخ مبارك قائم مقام عثماني، ولم يكن له سلطة أو صلاحية لعقدها 745

تعد شرعية إصرا رقاسم على ملكية العراق للكويت مثار شك؛ وفيما يتعلق بمسألة خضوع الكويت لملكية الخلافة العثمانية، يرى كلا من "موريس ميندلسون وسوزان هلتون" بأن الرابط بين الكويت والخلافة العثمانية قد انفك منذ أن تمرد آل الصباح على حكامهم السابقين؛ 746 وأضاف ميندلسون وهلتون بقولهما، "حتى ولو كانت العلاقة بين الكويت والعثمانيين قد ظلت قائمة بعد الحرب، فإن حق ملكية الكويت سيكون موروثًا من قبل دولة تركيا الحديثة وليس العراق. تنازلت تركيا بموجب معاهدة لوزان لعام حدودها الحالية"؛ 747 وعلاوة على ذلك، كانت العلاقة بين الخلافة العثمانية والكويت هي علاقة الدولة المهيمنة أكثر من كونها دولة ذات سيادة، مما جعل مزاعم سيادة العراق باطلة. وإضافة لذلك فقد أكد "حسين م. البحارنه" أن تبادل المراسلات بين نوري سعيد والشيخ أحمد في يوليو-أغسطس أن تبادل المراسلات بين نوري سعيد والشيخ أحمد في يوليو-أغسطس أن تبادل المراسلات بين نوري سعيد والشيخ أحمد في يوليو-أغسطس أن تبادل المراسلات بين نوري سعيد والشيخ أحمد في يوليو-أغسطس أن تبادل المراسلات بين نوري سعيد والشيخ أحمد في يوليو-أغسطس أن تبادل المراسلات بين نوري سعيد والشيخ أحمد في يوليو-أغسطس أن تبادل المراسلات بين نوري سعيد والشيخ أحمد في يوليو-أغسطس أن تبادل المراسلات بين نوري سعيد والشيخ أحمد في يوليو-أغسطس أن تبادل المراسلات بين نوري سعيد والشيخ أحمد في يوليو-أغسطس أن تبادل المراسلات بين نوري سعيد والشيخ أحمد في يوليو-أغسطس أن تبادل المراسلات بين نوري سعيد والشيخ أحمد في يوليو-أغسطس أن تبادل المراسلات بين نوري سعيد والشيخ أحمد في يوليو-أغسطس أن تبادل المراسلات بين نوري سعيد والشيخ أمراء المراسلات بين نوري سعيد والشيخ أمراء المراسلات بين نوري سعيد والشين المراسلات بين نوري سعيد والشين المهيمة ألمرا المراسلات بين نوري سعيد والشين المراسلات بين نوري سعيد والشيد ألمراسلات بين نوري سعيد والشيد ألمراسلات بين نوري سعيد والشير الميد المراسلات بين نوري سعيد والشيد والميد المراسلات بين نوري سعيد والشيد والميد الميد الميد الميد والميد وال

.

تعبد الرضا أسيري سياسة الكويت الخارجية: الدولة المدينة في سياسات العالم، بولدر، كولوراد: طبعة ويستفيو 1990 ص. 19

<sup>744</sup> جون بولوتش، الخليج: لوحة للكويت وقطر والبحرين والأمارات العربية المتحدة، لندن: نشر سينشري، 1984 ص. 62

<sup>&</sup>lt;sup>745</sup> سكوفيلد الكويت والعراق ص. 105

<sup>&</sup>lt;sup>746</sup> موريس ميندلسون وسوزان هلتون: إدعاءات العراق لغزو الكويت، في ريتشارد سكولفيلد، تأسس الأقليمية لدول الخليج، لندن: طبعة يو. سي. أل. 1994 ص. 127

<sup>747</sup> كما ذكر سابقا

لكلا الطرفين. 748 و على الرغم من الشكوك القانونية في الاستدلال المنطقي الذي قدمه قاسم، إلا أنه استمر في مزاعم بلاده التوسعية في الكويت.

كان موقف رئيس الوزراء العراقي نحو الكويت متناقضًا بشكل ملحوظ في ظل التحسن الواضح في العلاقات بين البلدين عقب الثورة العراقية؛ وأصبح عداء قاسم المتزايد واضحًا في 30 إبريل (نيسان) عندما حذّر الكويت من مغبة الانضمام للكومنولث البريطاني. 749 وقد أشار "مجيد خدوري" إلى أن فكرة ضم الكويت بدأت في هذا الوقت، 750 ومع ذلك، قد يتضح التشجيع على تصرفات قاسم من وقت إلغاء اتفاقية (1899 وتبادل المذكرات والمراسلات في 19 يونيو (حزيران) 1961؛ وذكر مسؤول بوزارة الخارجية أنه ربما أدى "توقيع اتفاقية الكويت وبريطانيا إلى اشتداد الكويت قبل فوات الأوان، نظرًا لإمكانية انضمام الكويت للجامعة العربية وربما للأمم المتحدة". 751 اضافة الى ذلك، فقد أوضح "بنيامين شوادران" أن تصريح قاسم كان لهدفين أولهما لكي يكون هو الأسبق عن غيره من المدعين المحتملين، وثانيهما لكي يختبر ردة فعل البريطانيين؛ 752 وصارت المدعين المحتملين، وثانيهما لكي يختبر ردة فعل البريطانيين؛ أمرًا مثيرًا للجدل.

صرح "جون بيلوك" بأن رئيس الوزراء العراقي لا ينوي مهاجمة أو ضم الكويت، ولكنه فقط "يستغل الفرصة ليؤكد مجددًا المزاعم التاريخية لبلاده حول الكويت"؛<sup>753</sup> وفي حقيقة الأمر، فقد أكد قاسم منذ البداية على

<sup>&</sup>lt;sup>748</sup> حسين محمد البحارنة دول الخليج العربي: الموقف السياسي والقانوني والمشكلات الدولية، النسخة الثانية، بيروت: مكتبة دوليبان 1975 ص. 7-256.

<sup>&</sup>lt;sup>749</sup> خطاب من أم. سي. جي. المرشال الجوي السير تشارليز الورثي، رقم 1054، 12 مايو 1961، أف. أوه. 156835/371.

<sup>&</sup>lt;sup>750</sup> خدوري، جمهورية العراق ص. 169.

<sup>&</sup>lt;sup>751</sup> سياسة القاسم نحو الكويت، محضر جاسة سجلها جي. أف. هيللر في 26 يونيو 1961، أف. أوه. 156845/371

<sup>752</sup> بنيامين شوادران، حادثة الكويت، شئون الشرق الأوسط، 13، 1 62:61

<sup>&</sup>lt;sup>753</sup> بيلوك، الخليج ص. 62.

عزمه في تحقيق هدفه بالطرق السلمية، 754 وأقر أحد مسئولي وزارة الخارجية في اليوم التالي للمؤتمر الصحفي الذي عقده قاسم في بغداد بأنه:

على الرغم من الغضب والتهور الذي لا يمكن إنكاره، إلا أنه يبدو على الأرجح لن يلجأ للعمل العسكري وخاصة في ظل الموقف القوي للمعارضة الآن في العراق، واحتياجه لوجود وحدات كبيرة من الجيش داخل البلاد من أجل حفظ الأمن الداخلي. 755

أضطر القنصل البريطاني العام في البصرة في 27 يونيو (حزيران) للاعتراف بأنه "لا يوجد مصدر موثوق منه يؤكد رؤية أو سماع أنباء عن وجود تحركات عسكرية غير معتادة"؛<sup>756</sup> وذكر القنصل العام أيضًا أن الرأي العام في العراق لم يأخذ تهديدات قاسم فيما يتعلق بموضوع الكويت على محمل الجد.<sup>757</sup> غير أن حاكم الكويت كان أكثر اضطرابًا وفي نهاية شهر يونيو طلب مساعدة بريطانية رسمية بموجب بنود المذكرات والمراسلات المتبادلة قبل أحد عشرة يوم،<sup>758</sup> وإستجابة لذلك أكد ممثل العراق لدى الأمم المتحدة أن بلاده لن تلجأ لاستخدام القوة لمتابعة مطالبها بأحقيتها في الكويت.<sup>759</sup>

<sup>754</sup> خدوري، جمهورية العراق ص. 166

<sup>&</sup>lt;sup>755</sup> سياسة القاسم نحو الكويت محضر جاسة سجلها هيللر في 26 يونيو 1961، أف. أوه.

<sup>156845/371</sup> استشهد في سنيل-ميندوزا، للدفاع عن النفط، ص. 50 توتر بين الزعيم الكرديو الملا مصطفى البرزاني وبين القاسم تلا زيارة سابقة لموسكو في أكتوبر 1960 للدفاع في قضية الأكراد العراقيين والاتحاد السوفيتي، ونمو التوتر المتأجج في هجوم حملة عسكرية ضخمة ضد الأكراد في سبتمبر 1961. بحلول وقت سقوط القاسم في فبراير 1963، كان ثلثي الجيش العراقي منخرطين في الحرب مع الأكراد. (انظر فيب مار، تاريخ العراق الحديث، بولدر كولورادو، طبعة ويسفيو، 1985 ص. 1985. في سبتمبر 1961، اتهم قاسم السفير البريطاني في بغداد أنه وراء تمرد الأكراد وأنفق ما بين من أجل هذا الغرض (تلغراف من السير هومفري تريفليان لوزارة الخارجية رقم 1285 في 23 سبتمبر 1961 أف. أوه. 157680/371.

<sup>&</sup>lt;sup>756</sup> تلغراف من الجنرال القنصل البريطاني (بالبصرة) لوزارة الخارجية رقم45 في 27 يونيو 1961 دي. إي. أف. إي. 411/11.

<sup>&</sup>lt;sup>757</sup> القنصلية البريطانية العامة، البصرة، ملخص شهري يوليو 1961، أف. أوه. 157661/371 156874/317 تلغراف من الكويت لوزارة الخارجية رقم314، في 30 يونيو 1961 أف. أوه. 156874/317 <sup>759</sup> تلغراف من السير باتريك دين (مهمة المملكة المتحدة للأمم المتحدة) لوزارة لخارجية، رقم 1106 في 6يوليو 1961 أف. أوه. 156850/371.

بالرغم من الأدلة المتزايدة على حدوث النقيض، إلا أن وزير الخارجية اللورد "هوم" حذر زملائه أعضاء مجلس الوزراء في 29 يونيو (حزيران) من وجود مؤشرات بأن رئيس الوزراء العراقي قد يحرك القوات المدرعة باتجاه البصرة للاستعداد لمهاجمة الكويت. 760 وبوضع سابقة قناة السويس في الحسبان، أتفق مجلس الوزراء على أهمية الحصول على "دعم واضح ومعلن" من جانب حكومة الولايات المتحدة في حالة انتشار القوات البريطانية.

لم تكن توقعات التعاون الإنكليزي الأمريكي جيدة، فقبل شهر من تجديد قاسم وإحيائه لمزاعمه حول الكويت، عبَّر وكيل وزارة الخارجية الدائم "أف. أر. هوير ميلر" عن أسفه حول عدم وجود التخطيط الأنجلو-أمريكي للخليج العربي؛ وحذر من "العواقب الوخيمة في حال حدوث حالة طوارئ مفاجئة في المنطقة". <sup>761</sup> كما وضح "أنه لأمر غريب بالفعل أن يكون هناك أميرال بحري أمريكي متمركزًا بقواته في البحرين مع وجود أميرال بريطاني بجواره، في حين يعمل كلا منهما في نطاق بحري ضيق بجوار الأخر ولا يعلم أي منهما الكثير عما يقوم به الأخر." وقد أشارت وزارة الخارجية في نقاش حول مدى إمكانية المساعدة الأمريكية في الدفاع عن الكويت، بعد يومين من مؤتمر بغداد الصحفي الذي عقده قاسم إلى أن:

أبدت حكومة الولايات المتحدة ترددها المتزايد حتى في مجرد مناقشة الخطط العسكرية المتعلقة بالمنطقة، وكانت وزارة الخارجية شديدة الحرص في تحاشي ذكر أي التزام حول إمكانية دعم ومساعدة حكومة الولايات المتحدة لحكومة المملكة المتحدة، إذا اتخذت الأخيرة أي إجراء يتعلق بالكويت. 762

 $^{760}$  نتائج مجلس الوزراء 29 يونيو 1961، سي. سي. 36(61) سي. إيه. بي. 35/128 الجزء الأول.  $^{760}$  محضر جلسة سجلها أف. أر. هوفر ميللر 25 مايو 1961 أف. أوه 156694/371.

<sup>&</sup>lt;sup>762</sup> أمكانية مساعدة امريكا للدفاع عن الكويت، محضر جلسة لوالمسلي في 27 يونيو 1961 أف. أوه 156874/371.

اضافة الى ذلك، فإن وزارة الخارجية الأمريكية قد وصفت ادعاءات قاسم حول الكويت بأنها "بالأساس شأن عربي داخلي"؛<sup>763</sup> فضلاً عن إعرابها عن تخوفها أن يكون تدخل "حكومة الولايات المتحدة بلا مسوغ" في النزاع "ذريعة جديدة يتحجج بها قاسم".<sup>764</sup> وعلى الرغم من المؤشرات غير المبشرة من جانب واشنطن، إلا أن الدعم الأمريكي لبريطانيا في حالة التدخل المحتمل في الكويت كان مرجوًا بشكل واضح.

مع توقع طلب الحاكم للمساعدة والدعم، تم التواصل مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية "دين روسك"، معبراً عن أمله في "تعاون الحكومتين الأمريكية والبريطانية والعمل سوياً بشكل وثيق". 765 وبطلب "الدعم السياسي الكامل" من وزارة الخارجية الأمريكية، أكدت وزارة الخارجية البريطانية "أن الكويت تعد من الأهمية بمكان بالنسبة لدول الغرب الخارجية البريطانية "أن الكويت تعد من الأهمية بمكان بالاستيلاء عليها دون مقاومة". 766 وأجاب روسك مؤكداً "إننا نتفهم التزامكم العميق ونتفق على أن استقلال الكويت لا يجب أن يتم تدميره بالقوة، ونحن على استعداد لتقديم الدعم السياسي الكامل المطلوب"، 767 كما عرض روسك أيضًا إقناع السعودية، والتي لا يوجد بينها وبين بريطانيا علاقات دبلوماسية، أن تتوسط في النزاع؛ وفي أثناء ذلك كانت التجهيزات العسكرية البريطانية تسير على القوات البريطانية للكويت في 1 يوليو (تموز)، وارتفع هذا العدد خلال خمسة أيام ليصبح 7000 جندي. 768

واشنطن، دي. سي. حكومة الولايات المتحدة لمكتب الطباعة 1994 ص. 163.

<sup>764</sup> كما ذكر سابقاً

<sup>&</sup>lt;sup>765</sup> مريام جويس، الحفاظ على المشيخة: لندن واشنطن، العراق والكويت، 1958-1961، دراسات شرق أوسطية، 31،2 1005: 286

<sup>&</sup>lt;sup>766</sup> كما ذكر سابقاً ص. 287

<sup>&</sup>lt;sup>767</sup> خطاب من ألفريد دبليو. ويللز (سفير الولايات المتحدة، لندن) إلى إيه. سي. أي. صمويل (السكرتير الخاص لوزير الدولة للشئون الخارجية) 30 يونيو 1961، أف. أوه. 156876/371.

<sup>&</sup>lt;sup>768</sup> سكولفيلد الكويت والعراق، ص. 108

تسبب عدم وجود أدلة ملموسة للتهديد العسكري العراقي في شكوك البعض في صدق وسلامة الدوافع البريطانية وراء ذلك. أكد "مروان إسكندر" على أن النوايا البريطانية لإغاثة الكويت ناتجة عن عزمها على "الثأر لفشلهم في أزمة قناة السويس في عام 1956" وفي السياق نفسه، رأى "جون بوليك" أن التهديد العراقي للكويت ما هو إلا فرصة لتظهر بريطانيا أنها لا زالت تمثل قوة في شرق قناة السويس، وأنها لا زال لها دور مهم في العالم العربي. 770 وقد رفع "مصطفي علاني" من سقف هذا التأويل مؤكدًا أن التهديدات العراقية للكويت ما هي إلا كذبة مدبرة الغرض منها "تأكيد دور بريطانيا في الشئون الكويتية ومن أجل الحفاظ على مصالح ومكانة بريطانيا هناك". 771 ومن أجل الاستباق بالحل العربي للمشكلة، فقد رأى علاني أن بريطانيا كان عليها أن تُضفي مظهر المواجهة العسكرية فير دقيقة مبالغ فيها تقدير حجم وقرب حدوث التهديد العراقي. 772 وخلص علاني إلى القول بأنه:

من الصعب مقاومة فكرة أن "أزمة الكويت" المزعومة ما هي إلا محض خيال وخرج منها أبطال وهميون وأوغاد، حيث توشح فيها العراق بعباءة المعتدي ولبست بريطانيا رداء المنقذ، وصارت الكويت بلا مبرر واضح هي الضحية المحتملة؛ فلم تبتدع بريطانيا تهديدات العراق فحسب بل أعدت العدة لردعها أيضاً. 773

رغم أنه من الصحيح أن بريطانيا رأت التهديدات العسكرية العراقية المباشرة أمراً بعيداً، إلا أن تفسير علاني للموقف يعد مثير للجدل، فمن ناحية كان "موريس سنيل ميندوزا" على علم كامل بحجم مصالح بريطانيا

<sup>&</sup>lt;sup>769</sup> مروان اسكندر، السحابة فوق الكويت، نيويورك طبعة فإنتاج 1991 ص. 54

<sup>770</sup> بيلوك الخليج، ص63

<sup>&</sup>lt;sup>771</sup> مصطفى م. علاني العملية المفضلة: التدخل البريطاني في الكويت 1961، شوربيتون: أل. إيه. أيه. أم. 1990 ص. 133.

<sup>772</sup> كما ذكر سابقاً ص.108،250

<sup>773</sup> كما ذكر سابقاً ص. 254

الاقتصادية في الكويت، ورأى بشكل مقنع بأنه إذا كانت ادعاءات قاسم تمثل مناورة تمهيدية دون تهديدات عسكرية، فإنه "أحمق بأن يعتقد أن بريطانيا ستعول على هذ الاعتقاد". 774 وبالمثل، فقد أوضح "نيجل جون أشتون" أنه على الرغم من أن دليل تحرك العراق نحو الكويت يعد أمرًا سطحيًا وغير أكيد، إلا أن بريطانيا أحست أنها مضطرة لأخذ موقف استباقي مبني على الشكوك في قدر اتها العسكرية على دحر العدوان وقت حدوثه. 775

ومن ناحية أخري، فإن بريطانيا كانت حذرة بشدة مما قد يسببه هذا الاحتلال المطول للكويت وتأثيره ليس على نظام آل الصباح فقط، 776 ولكن أيضاً على مكانتها في الوطن العربي؛ حيث استرجعت السفارة الأمريكية في لندن ما ذكرته "بأن وزارة الخارجية وباقي أعضاء الحكومة كانوا مترددين حقًا في وضع قوات عسكرية على الأرض خوفًا من النتائج المنعكسة عن هذا الأمر "، 777 اضافة الى ذلك، حاول السير "همفري تريفيليان" في بغداد طوال الأزمة أن يعطي تأثيرًا معتدلاً لتنفيذ سياسة بريطانيا؛ فعلى سبيل المثال، في 27 يونيو (حزيران)، أكد:

إنه من الافضل ومن منظور سياسي بشكل واضح أن تكون الريادة للدول العربية في الدفاع عن الكويت، فمن غير المتوقع أن يقبلوا بفكرة تواجد قوات بريطانية في الكويت، ومن ثم فإن إرسال قوات عسكرية بريطانية قد تمكن قاسم من تنفيذ حملة دعاية فعالة مضادة للإمبريالية يزعم فيها بأن استقلال الكويت ليس سوى مجرد خدعة 778

<sup>774</sup> سنيل ميندوزا، في الدفاع عن النفط، ص. 40

<sup>&</sup>lt;sup>775</sup> نيجل جون أشتون " عالم صغير من الرفض: بريطانيا تفقد أعصابها والتدخل العسكري في الأردن والكويت، 1958 و1961، الصحيفة التاريخية، 4، 4، 1973: 1073-4، نيجل أشتون بريطانيا وازمة الكويت، 1964، الدبلوماسية وكفاءة الدولة 9،1 1998:166

<sup>776</sup> أشتون، العالم الصغير ص. 1080

<sup>777</sup> نيجل جون أشتون، أيزنهور، ماكميلان ومشكلة ناصر: العلاقات البريطانية الأمريكية مع القومية العربية، 1955-59: ماكميلان 1996 ص. 227

<sup>778</sup> تلغراف من تريفيلان لوزارة الخارجية برقم 644، 27يونيو 1961، بي. أر. إي. أم. 3427/11.

وبالإشارة لتأثير العمل العسكري لبريطانيا على العالم العربي، حذر تريفيلان قائلاً "سنحظى بقدر كبير من التعاطف إذا أحبطنا مخططات قاسم السيئة، ولكن سيقل ذلك التعاطف إذا كان علينا استخدام قوات بريطانية لفترة غير وجيزة. "<sup>779</sup> اتفق المندوب السامي السير "ويليم لوس" تمامًا مع هذا المنطق، مشيرًا إلى أنه "من المؤكد كلما تمسكنا باستمرار قواتنا داخل الكويت كلما زاد الضغط علينا لنرحل خارج منطقة الخليج بأكملها". <sup>780</sup> وبقرب انتهاء الأسبوع الأول من يوليو (تموز)، أفاد لوس بأن "الصدع الموجود في وجهة النظر العربية بدأ يلتحم وأن الثقل الكامل للدعاية القومية العربية تعود الآن الى هدفها التقليدي وهو الإمبريالية البريطانية. "<sup>781</sup> وكرر ماكميلان قائلاً "بما أن الهجوم العراقي لم يأخذ تطوره الطبيعي، فإن كل الضغوط ستعود علينا. "<sup>782</sup> وفي ظل هذه الظروف، وعلى النقيض من تأويلات علاني فإن بريطانيا كانت حريصة على تشجيع إيجاد حل عربي للأزمة.

وفي محاولة لخلق مساندة عربية، أرسل الحاكم الشيخ جابر الى عواصم عربية عدة في المنطقة مع التوجيه بإخبارهم أنه على استعداد أن يطلب من بريطانيا سحب قواتها في حالة قبول انضمام الكويت لجامعة الدول العربية، وتوفير قوات عربية أو قوات الأمم المتحدة لتحل محل القوات البريطانية. <sup>783</sup> وبشكل عام، فإن بريطانيا كانت على استعداد لدعم هذه التحركات؛ وأكد لوس قائلاً "مع استمرار فكرة استقلال الكويت كمبدأ أساسي لسياستنا، علينا أن نكون حريصين لتحقيقه من خلال الانطلاق من الوضع الحالي بطريقة لا تبعد الكويت عن الدول العربية ولا يقودنا إلى

<sup>&</sup>lt;sup>779</sup>تلغراف من تريفيلان لوزارة الخارجية رقم 939 في 17 يوليو 1961 دي. إي. أف. إي. 413/11 <sup>780</sup>خطاب من دبليو. أتش. لوس للسير روجر ستيفنسنس رقم 61/1035 في 16 يوليو وزارة الخارجية 780 خطاب من دبليو. أتش. لوس للسير روجر ستيفنسنس رقم 156884/371 في 156884/371

<sup>&</sup>lt;sup>781</sup> تلغراف من لوس إلى وزارة الخارجية رقم 422،7 يوليو 1961، وزارة الخارجية 156880/371 و تلغراف من لوس إلى وزارة الخارجية رقم 422،7 يوليو 1961، أم. أس. أس. ماكميلان قسم دي. 42 وانظر هارولد ماكميلان، الإشارة للطريق 1959-1961، لندن: ماكميلان 1972 ص. 385 وانظر هارولد من دجي. سي. بي. ريتشموند غلى وزارة الخارجية رقم 436 في 10 يوليو 1961، وزارة الخارجية رقم 436 في 10 يوليو 1961، وزارة

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> ثلغراف من دجي. سي. بي. ريتشموند غلى وزارة الخارجية رفم 436 في 10 يوليو 1961، وزارة الخارجية 156850/371.

تحمل التزامات عسكرية متزايدة". 784 وكتب تريفيليان "إنني أتفق كليا مع تأكيد "لوس" على خطورة انعزال الكويت عن العالم العربي؛ 785 وأضاف قائلا، وبالمثل، فإنه من المهم أن نبتعد عن مقدمة الصورة وألا ندمر مكانتنا وموقفنا القويين بالدخول في صراع مع تلك الدول العربية الداعمة لاستقلال الكويت. وعلاوة على ذلك، تنبأ اللورد هوم أن بقاء القوات البريطانية لمدة طويلة بالكويت "من المحتمل أن تخلق توترًا داخل الكويت ومع باقي الدول العربية". 786 واتفق ماكميلان مع هذا تمامًا وعلَّق قائلا "قد يكون من الأفضل لنا في القريب العاجل إما أن نخفض العدد إلى حجم مهمة (المهبط) أو نتعد كليا. 787

واضافة الى ذلك، فقد أكدت اللجنة الرسمية لمجلس الوزراء المعنية بالشرق الأوسط قائلة "يجب أن يكون هدفنا الحالي هو العمل بأسرع ما يمكن على إيجاد قوة فاعلة تابعة لجامعة الدول العربية في الكويت وذلك لضمان حمايتها والدفاع عنها". 788

تم قبول عضوية الكويت بجامعة الدول العربية في 20 يوليو (تموز)، وقبلها بيومين أشارت لجنة الدفاع بمجلس الوزراء "أن استمرار القوات البريطانية في الكويت يعرضنا لانتقاد سياسي متزايد وخاصة من الدول العربية الأخرى، والتي تميل في بعض الأحيان لإضعاف مكانة الحاكم الداخلية"؛ 789 فعضوية الكويت بجامعة الدول العربية تتيح إمكانية

<sup>&</sup>lt;sup>785</sup> تلغراف من تريفليان لوزارة الخارجية رقم 976 في 24 يوليو 1961، وزارة الخارجية 156896/371.

<sup>- 786</sup> محضر جلسة من لورد هوم لرئيس الوزراء، رئيس الوزراء/99/61 في 21 يوليو 1961 وزارة الخارجية 156886/371.

<sup>&</sup>lt;sup>787</sup> محضر جلسة لهارولد ماكميلان في 23 يوليو 1961، وزارة الخارجية 156886/371، رحمن صناعة حرب الخليج ص. 253

 $<sup>^{788}</sup>$  محاضر جلسات لاجتماع لجنة الرسمية لمجلس الوزراء عن الشرق الأوسط في 26 يوليو 1961 أوه. أم. إي. (61) الاجتماع الثاني، مجلس الوزراء 2345/134

الوزراء، مذكرة إجتماع في 18 يوليو 1961، دي. (61) 48، مجلس الوزراء، مذكرة إجتماع في 18 يوليو 1961، دي. (61) 48، مجلس الوزراء 26/131.

استمرارية مسؤولية تلك المنظمة في الحماية والدفاع عن المشيخة. رحب ترفيليان بهذه الفكرة وصرح مؤكداً:

يبدوا أكثر من ذي قبل أنه إذا توفرت قوة عربية والتي لا ترقى إلى أي شيء سوى إظهار عجز الجامعة العربية عن توفير تلك القوة، فسيكون هذا مدمرًا وخطيرًا لموقفنا وقد يصب مباشرة في صالح قاسم ولكي نشير على الشيخ برفض هذه القوة؛ وبالتأكيد هذا ما يتمناه قاسم ليخرج من موقفه الحالي الذي لا يُحسد عليه، وأيضًا لتحويل معظم الرأي الدولي وجميع الرأي العربي مباشرة ضدنا.790

في 12 أغسطس (آب) تم التوصل لاتفاق حول توفير قوات أمن تابعة لجامعة الدول العربية والتي ستتولى مسئولية الدفاع عن الكويت؛ 791 وعند استكمال الاتفاق، طالب الحاكم بانسحاب القوات البريطانية، 3300 والتي سيتم استبدالها في غضون أسابيع لاحقة بما يقدر بحوالي 3300 جندي من الجمهورية العربية المتحدة، والسعودية، والسودان، والأردن وتونس؛ 793 واستعدت بريطانيا للرضوخ لهذه التطورات حيث أنها ترى أن قوة الجامعة بمثابة رادع سياسي بقدر كونها قوة عسكرية. 794 رحلت القوات البريطانية كافة بحلول 10 أكتوبر (تشرين الأول)، باستثناء بقاء فرقة صغيرة لمساعدة الجيش الكويتي في صيانة معداته. 795

في ذروة الأزمة، أوصى تريفيليان بأنه "يجب أن يكون هدفنا العام هو منع اغتصاب الكويت ولكن ليس لفرض استمرارية عذريتها."<sup>796</sup> رمز

<sup>&</sup>lt;sup>790</sup> تلغراف من تريفليان لوزارة الخارجية رقم 1024، في 3 أغسطس 1961، دي. إي. أف. إي. 414/11.

<sup>791</sup> سكو فيلد، الكويت و العراق ص. 108-9

<sup>&</sup>lt;sup>792</sup> تلغراف من روثيني لمجلس الوزراء رقم 595، 12 أغسطس 1961، وزارة الخارجية . 156887/371.

<sup>793</sup> أسيري، سياسة الكويت الخارجية، ص.23

<sup>&</sup>lt;sup>794</sup> تلغراف من لوس لوزارة الخارجية رقم 587 في 9 سبتمبر 1961 بي. أر. إي. أم. 3430/11

<sup>&</sup>lt;sup>795</sup> انسحاب القوات البريطانية من الكويت، محضر جلسة لويلمسلي 10 أكتوبر 1961، وزارة الخارجية 156893/271.

 $<sup>^{796}</sup>$  تلغراف من تريفيليان إلى وزارة الخارجية رقم 939 في 17 يوليو 1961 دي. إي. أف. إي. 413/11. أوفندال، تحول القوة في الشرق الأوسط ص. 234.

رحيل القوات البريطانية واستبدالها بالقوات العربية للوضع المتغير في الكويت على الصعيدين الدولي والإقليمي، والذي تبلور بداية بنهاية الحماية البريطانية الرسمية في 19 يونيو (حزيران) 1961؛ حيث اعترف أحد مسؤولي وزارة الخارجية في بداية العام: "إنه من الصعب معنويًا، ولكنه ضروري من الناحية السياسية، أن نتوقف عن النظر للكويت على أنها مشيخة تتمي للخليج وأن نتعامل معها كقوة أجنبية في حين أنها قوة عربية صديقة."<sup>797</sup> ومع هذا ظل التزام بريطانيا نحو منطقة الخليج العربي أمر حتمي؛ وبمراجعة لأحداث عام 1961، أختتم لوس كلامه قائلاً:

لن تكون مبالغة إذا قلنا إن التزام بريطانيا الآن نحو الخليج العربي أكثر عمقاً، سواء أكان التزامًا عسكرياً أو سياسياً عن أي وقت مضى منذ الحرب الأخيرة، وهو الوضع الذي يتميز بالتناقض الواضح مع تقليص كبير لالتزاماتنا العسكرية والسياسية في بقعة أخرى من العالم على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية. 798

بالإشارة لمخاطر إنتاج النفط بالشرق الأوسط الناجمة عن احتكار قوى معادية للغرب، أكد مسئولون في وزارتي الخزانة والطاقة على أن "بقاء الكويت كدولة مستقلة وأن تبقى سياستها النفطية غير خاضعة لجيرانها الأكثر قوة يمثل الضمان الأساسي". 799

عرَّض التزام بريطانيا العميق نحو الخليج بصفة عامة، والكويت بصفة خاصة، عرض الكويت الى مشكلة؛ ففي "مطلع عام 1962"، أشار ريتشموند، بأن "الكويت واجهت مهمة إثبات أنها أكبر من مجرد مجموعة آبار نفطية تحتمي تحت مظلة شكل جديد من الإمبريالية البريطانية". 800 بدأ الصباح مشروعًا يتضمن الإصلاح الداخلي والاعتراف الخارجي في محاولة لتشكيل هوية متميزة كدولة مستقلة؛ وفي الوقت الذي دعمت فيه

<sup>&</sup>lt;sup>797</sup> محضر جلسة لوالمسلي في 2 فبراير 1961، وزارة الخارجية 156672/371

<sup>&</sup>lt;sup>798</sup> خطاب من لوس لهوم برقم 98 في 22 نوفمبر 1961، وزارة الخارجية 156670/371

<sup>799</sup> الكويت ونفط الشرق الأوسط، مذكرة من المسئولين عن الخزانة ووزارة الطاقة مرفق لمحضر جلسة سلوين لويد لرئيس الوزراء، 2 أغسطس 1961 رئيس الوزراء 3452/11

<sup>800</sup> خطاب من ريتشموند لهوم برقم 2 في 2 يناير وزارة الخارجية 168726/371.

بريطانيا محاولات آل الصباح لتوسيع نطاق القاعدة السياسية للنظام، أثار ارتباط الكويت المتنامي بقضية القومية العربية قلقًا كبيرًا.

حتى أن بريطانيا بدأت في عام 1965 في التشكيك في قيمة علاقتها القائمة مع الكويت؛ ومع ذلك، وعند رحيل الشيخ عبد الله في نهاية العام، كان الاهتمام البريطاني منصبًا حول القدرة على إعادة تقييم رئيسي للعلاقات الكويتية البريطانية؛ وكان هذا يتطلب الانتظار لثلاث سنوات أخرى، وكان هذاك دافع لذلك بموجب اعتبارات بريطانية داخلية في الأساس.

## ثانياً

في النصف الأول من عام 1961، أخذت القيود الصارمة المفروضة على النشاط السياسي عقب اضطرابات عام 1959 في التخفيف تدريجيًا؛ فقد حثت التهديدات العراقية المتجددة، وما تبعها من الاحتياج لإيجاد دعم داخلي في هذا الوقت الخطر، آل الصباح في التسريع بهذه المهمة؛ فظهرت أول الصحف في مارس (آدار)،801 وفي 12 أغسطس (آب) سُنَّ قانون جديد يسمح بإعادة فتح النوادي والجمعيات.802 ومع ذلك، كان أكبر إنجاز ملحوظ في اغسطس هو إصدار قرار عقد انتخابات الجمعية التأسيسية، وكانت هذه الانتخابات متاحة للمواطنين الكويتيين الأصليين فحسب، وقد أجريت في 30 شديدة"؛803 فقد أدلى 12.000 ناخبًا بأصواتهم لإنتخاب عشرين نائبًا من إجمالي أربعة وسبعين مرشحًا. ورغم كونها هيئة تشريعية مؤقتة، إلا أن دورها الرئيسي كان يتمثل في وضع مسودة دستور للدولة، وعقدت أولى جلساتها في 20 يناير (كانون الثاني) 1962، ثم تم حلها بعد أن قدمت مسودة الدستور للدمين الثاني).

الكويت: المراجعة السنوية لعام 1961 مرفقة في خطاب ريتشموند إلى هوم رقم 8 في 4 يناير 1962 وزارة الخارجية 162879/371.

<sup>802</sup> خطاب من أم. دبليو. يروك إلى جا. أيه. سنيلجروف رقم 64/1735، 22 مارس 1964 ، وزارة الخارجية 174620/371.

 $<sup>^{803}</sup>$  خطاب من السفير البريطاني إلى قسم الشئون العربية رقم $^{61/10123}$  في 31 ديسمبر 1961، وزارة الخارجية 162881/371.

وصف الدستور نظام الحكم السياسي للكويت بأنه نظام ملكي وراثي يؤول لأسرة آل الصباح ولكنه وضع ضوابط لصلاحيات الأمير؛ وبينما خولت السلطة التنفيذية للأمير ومجلس الوزراء، والذي حل محل المجلس الأعلى، وتقاسم الأمير والمجلس الوطنى الجديد السلطة التشريعية 804 عُقدت أولى انتخابات المجلس الوطني المكون من خمسين عضواً بالإضافة لكافة أعضاء مجلس الوزراء غير المنتخبين في يناير 1963؛ وقد ظهر بعد ذلك بفترة وجيزة حزب معارض برئاسة أحمد الخطيب، بالرغم من منع تشكيل الأحزاب رسمياً. وقد حدث أول هجوم لهم في إبريل (نيسان) عندما حث اثنا عشر عضوًا في البرلمان الحكومة على الانضمام لمباحثات الوحدة مع مصر وسوريا والعراق. 805 اتضح نشاط هذا المجلس أيضًا في ديسمبر (كانون الأول) 1964، عندما عارض الحكومة التي تم تشكيلها حديثًا على أساس أن بعض أعضائها منخرطين في أعمال تجارية وهذا يعد إخلالًا للدستور؛806 وقبل الأمير عبد الله اعتراض المجلس وأمر بتشكيل حكومة جديدة في 1965. وقد علق سفير بريطانيا في الكويت "جي. إن. جاكسون" على هذه الأحداث قائلاً "لقد واصل الأمير في الواقع تراجعه بشكل منظم عن سياسة السلطة المطلقة ورفض أن يستبدلها بحكم الأقلية، 807 وامتدت السياسات الإصلاحية لآل الصباح لتشمل نطاق السياسة الخارجية أيضًا.

كان أحد الدروس المهمة التي تعلمها آل الصباح من أزمة 1961 يتمثل في ضرورة تعزيز مكانة الكويت في العالم العربي، حيث اتضح مدى التقدير المتدني الذي تحظى به الإمارة بشكل مؤلم أثناء الجولة التي قام بها الشيخ جابر في العواصم العربية في شهر يوليو (تموز) (انظر الفصل

. .

<sup>804</sup> جا. إي. بيترسون دول الخليج العربي: خطوات نحو المشاركة السياسية، نيويورك: براجير، 1988 ص. 36.

<sup>805</sup> جيل كريستال، النفط والسياسات في الخليج: حكام وتجار في الكويت وقطر، كمبريدج. طباعة جامعة كمبريدج 1995 ص. 86.

<sup>806</sup> بيترسون دول الخليج العربي ص. 38

<sup>807</sup> خطاب من جي. أن. جاكسون إلى بي. جوردون والكر رقم 4 في 17 يناير 1965، وزارة الخارجية 179834/371.

الخامس). وقد علَّق على هذه التجربة "إيه. كي. روثيني" (مسؤول الشئون الكويتية):

لقد كانت صدمة للشيخ جابر الأحمد عندما فوجئ بموقف الدول العربية الشقيقة التي لم تبدي أي رغبة في الاستجابة حيث أنها لا يوجد لديها سبب لمساعدة دولة لم تقدم إلا القليل من ثرواتها لمساعدتهم من قبل.<sup>808</sup>

زار وفد اقتصادي من الكويت سبع دول عربية (الجمهورية العربية المتحدة، والسودان، وتونس، والمغرب، ولبنان والأردن) في شهر أكتوبر في محاولة لتصحيح هذا الانطباع وإيجاد الدعم الإقليمي وذلك لغرض دراسة بعض المشروعات لاستثمار المال الكويتي فيها؛ وفي 17 ديسمبر (كانون الأول)، أعلن الشيخ جابر أن الحكومة تعتزم إنشاء صندوق خاص، وهو (الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية). 809 في بداية عام 1962، كشف عن بعض تفاصيل المقترحات ومنها تثبيت رأس مال الصندوق عند مبلغ 50 مليون دينار كويتي 810، بما أن الكويت وجدت أنه من المحال ادخار أية نفقات جارية بشكل كاف لتمويل الاستثمار في العالم العربي، والمفروض أن يتم استقطاع مبلغ قيمته 50 مليون دينار كويتي من الاحتياطي.

على الرغم من أن بريطانيا كانت حامية لاستثمارات الكويت في لندن في خمسينات القرن الماضي، إلا أنها كانت مستعدة لقبول استنزافها في أوائل الستينات؛ ولقد أتخذ هذا القرار في الأساس وفقًا لاعتبارات سياسية أكثر منها اقتصادية. وقد علَّق ريتشموند على ذلك قائلا، "بما أننا وافقنا جميعًا على أن"

<sup>808</sup> خطاب من أيه. كا. روثيني إلى هوم برقم 78 في 8نوفمبر 1961، وزارة الخارجية 156894/371 809 خطاب من ريتشموند إلى والمسلي برقم 62/11115 في 4 يناير 1962، وزارة الخارجية

<sup>810</sup> تلغراف من ريتشموند إلى وزارة الخارجية رقم1 في 8يناير 1962 وزارة الخارجية 1807 و 1962 وزارة الخارجية 1629م الله 1962 و 200 مليون دينار 1629م 1963 و 200 مليون دينار كويتي في 1966 و 1 بليون في 1974 (سليمان الدمير، الصندوق الكويتي والاقتصاد السايسي لتنمية المنطقة العربية، نيويورك: الناشرين براجير 1976 ص.6

استثمارات الكويت السخية في الدول العربية الشقيقة أمر مهم وضروري لاعتمادها على جامعة الدول العربية لتضمن دعمها في مواجهة التهديدات العراقية، أما نحن فلن نستفيد إلا على المستوى السياسي على أية حال، حيث أن هذا المبلغ المعلن عنه والبالغ 50 مليون دينار كويتيي سيتم سحبه من لندن ليضخ في الدول العربية. 811

اضافة الى ذلك، إن رئيس قسم الشئون العربية في وزارة الخارجية "إيه. أر. ولمسلي" صرح بوضوح أنه: "لا نستطيع فعل شيء لوقف سحب الكويت لأموالها من الاحتياطي بلندن لهذا الغرض (أو لغيره)"،<sup>812</sup> وفي أعقاب تهديدات قاسم للكويت، أكدت اللجنة الرسمية لمجلس الوزراء أنه سيكون من "الافضل سياسياً أن يتريث الكويتيون في حماسهم نحو زيادة استثماراتهم في دول الجامعة العربية"؛<sup>813</sup> وانعكست النزعة البرجماتية التي تميز النهج البريطاني تجاه الاستثمارات الكويتية في المناقشات حول إصلاح مجلس الاستثمار الكويتي.

في عام 1960، اقترحت وزارة الخارجية تعيين شخص كويتي الجنسية لمجلس الاستثمار الكويتي وذلك لمعرفة الأشخاص المناصرين لاقتراحهم في مواجهة رئيس مجلس إدارة الهيئة، "أتش. تي. كيمب" (أنظر الفصل الخامس). وبعد عام قدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير دفعة جديدة لتمثيل الكويت في مجلس الإدارة، حيث قدم تقريرًا عن الكويت بنهاية عام 1961؛ وبينما كان البنك يثني على عمل مجلس الاستثمار الكويتي، نصح باختيار شخص كويتي أو اثنين للبدء في تأهيل قدراتهم للمشاركة في أنشطة باختيار شخص كويتي أو اثنين للبدء في تأهيل قدراتهم للمشاركة في أنشطة

811 خطاب من ريتشموند لوالمسلي رقم 62/11115 في 4 يناير 1962 وزارة الخارجية 162906/371 هخطاب من ريتشموند لوالمسلي في 13 فبراير 1962 وزارة الخارجية 162906/371.

<sup>813</sup> محضر جلسة لأجتماع اللجنة الرسمية لمجلس الوزراء عن الشرق الأوسط في 21 أغسطس 1961 الشرق الأوسط الرسمس (61) ثالث اجتماع، مجلس الوزراء 2345/134.

المجلس،814 وقد حازت هذه التوصية على تأييد قوي من وزارة الخارجية والتي أشارت مؤكدة:

لطالما شعرنا بأن العضوية القاصرة على الأعضاء البريطانيين لمجلس يتولى إدارة حصة كبيرة من الاستثمارات الكويتية الأجنبية هي أمر يفتح باب الانتقاد، وأنه قد يكون من مصلحة الكويت والمملكة المتحدة أن يستند المجلس على نطاق أوسع. 815

وبنفس المنطق دعمت وزارة الخارجية مقترحات أخرى رئيسية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وبالأخص إنشاء مجلس مركزي للاستثمار في الكويت، والذي قد يمثله مجلس الاستثمار الكويتي لتنسيق السياسة العامة للاستثمار.

تحققت أولى توصيات البنك الدولي للإنشاء والتعمير في مايو (آيار) 1962 بتعيين السفير الكويتي بلندن، خليفة غنيم، بمجلس الاستثمار الكويتي؛ 316 ومع ذلك، وبإصرار من الأمير بقي كيمب رئيسًا للمجلس، وتم الكويتي المحلاح مؤسسات الاستثمار في الكويت، "فعلى الرغم من أدراك الشعب الكويتي الاحتياجه التخطيط والتنسيق،" كما أوضح ريتشموند، "إلا أنهم يحاولون تحقيق الكثير في الحاضر في ظل وجود عدد قليل جدًا من المسؤولين الكويتيين ذوي الخبرة والذين يفوق حجم الأعمال الموجودة مدى قدرتهم على السيطرة" عليها. 817 بحلول عام 1963، تم تأسيس مجلس استشاري يترأسه الشيخ جابر، وكان باقي الأعضاء هم اللورد بيرسي استشاري يترأسه الشيخ جابر، وكان باقي الأعضاء هم اللورد بيرسي المخلس الاستثمار الكويتي)، ويوجين بالك (الرئيس السابق البنك الاولي للإنشاء والتعمير)، والدكتور هيرمان جيه. أبز (رئيس البنك الألماني)، والدكتور ماركوس ولينبرج (بنك السويد المركزي) وخليفة غنيم. كانت أول زيارة قام بها ولينبرج (بنك السويد المركزي) وخليفة غنيم. كانت أول زيارة قام بها

<sup>815</sup> مقتطفات من تقرير البنك الدولي للانشاءات والتعمير عن الكويت في 28 نوفمبر 1961 ص.205-6، وزارة الخارجية 162905/371

<sup>86</sup> الغراف من وزارة الخارجية للكويت برقم 84 في 19نيناير 1962، وزارة الخارجية 1962، وزارة الخارجية 1962، وزارة الخارجية 162906/371

مجلس الكويت للاستثمار، مذكرة دونها لومب في 2 مايو 1962، وزارة الخارجية 162908/371 مجلس الكويت للاستثمار، مذكرة دونها لومب في 2 مايو  $^{816}$  خطاب من ريتشموند لوالمسلى برقم  $^{62/11116}$ ، وزارة الخارجية 162908/371

المجلس للكويت في إبريل (نيسان) وأثمرت بنتيجتين: اولا.. أهمية تقليل نفقات الحكومة على شراء الأراضي، 818 وثانيا.. الرغبة في تخصيص 10% على الأقل من العائد السنوي للكويت لصالح الإحتياطي؛ 819 وكان من الصعب تحقيق التوصية الثانية في ضوء المطالب المتزايدة من باقي الدول العربية للاستفادة من مصادر الكويت المادية.

كانت الأردن هي الدولة الأولى التي استفادت من سخاء الكويت، حيث حصلت على قرض يقدر بمبلغ 7,500,000 دينار كويتي من الصندوق الكويتي للتنمية العربية في إبريل 1962<sup>820</sup>، ثم تلى ذلك بمنحة للسودان تقدر بسبعة ملايين دينار كويتي؛ 821 وأعُلنَ في أغسطس (آب)، اضافة الى ذلك، أنه سيتم إرجاء فوائد القرض الخاص بالأردن المطلوب سدادها، والتي تقدر بنحو مليون جنيه إسترليني من القرض الذي تم منحه عام 1960، وذلك بغرض التيسير على حكومة الأردن المتعثرة ماديًا. 822 أوضح ريتشموند في استجابة لطلب حاكم عدن، السير "تشارلز جونستون" حول أحقية الحماية الغربية لعدن في الحصول على مساعدة صندوق الكويت للتنمية العربية قائلاً:

تتمثل وجهة نظري المبدئية في أن الاتحاد كان في آخر الأولويات التي وضعها الكويتيون للمتقدمين للحصول على مساعدات صندوق التنمية العربية؛ وكان هدفهم من إنشاء هذا الصندوق بشكل واضح هو شراء أصدقاء وأشخاص ذو نفوذ، وقد يكون الدعم السياسي

<sup>819</sup> في اول 6 شهور انفقت الحكومة أراضي بالكويت بما يعادل 43 مليون جنية إسترليني (الكويت: الموقف الاقتصادي، مذكرة سجلها لوومب في 14 ديسمبر 1961، وزارة الخارجية 1963/4371) 820 في 13 ابريل 1963، وزارة الخارجية 1963، وزارة الخارجية 168755/371

خطاب من ريتشموند لوزارة الخارجية رقم 211 في 4 ابريل 1962، وزارة الخارجية 162907/371<sup>820</sup>

<sup>822</sup> خُطَابُ مَن دَبليو. بي. كرانستون إلى جي. أل. هوبس برقم 470 في 15 ابريل1962، وزارة الخارجية 162907/371

<sup>823</sup> خطاب من كرانستون إلى أم. أيه. مارشال (وزارة الخارجية) برقم 62/1124 في 8 أغسطس 1962، وزارة الخارجية 162909/371

الذي قد توفره محمية عدن الغربية للكويت بلا وزن يذكر بأية حال على مدار السنوات القليلة القادمة.<sup>823</sup>

هذا ويمكن أن تتضم محاولات الكويت في استخدام ثروتها كوسيلة لسياستها الخارجية بشكل واضح فيما يتعلق بالعراق.

لاحظ ريتشموند في بداية عام 1963 "أنه ولمدة عام ونصف، حظيت الكويت وبفضل قاسم بميزة حصولها على سببين متعارضين لاستقلالها وهما الدعم السياسي العربي والدعم العسكري البريطاني."<sup>824</sup> وأتاحت الإطاحة بقاسم عن طريق ثورة دموية في فبراير (شباط)، للكويت فرصة لتأخذ خطوة أكثر فاعلية لتأمين تواجدها المستقل.

في مارس (آذار) 1963، قدمت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة عبد السلام عارف شرطين محتملين لكي تعترف بلاده باستقلال الكويت: إما إلغاء الخطابات المتبادلة بين الكويت وبريطانيا عام 1961، أو تأسيس نوع من الاتحاد بين البلدين؛ 825 غير أن كلا العرضين لم يحظيا بقبول الأمير كما كان متوقعا. ورغم ذلك، فإن مفاوضات الكويت أصبحت أكثر قوة ليس بسبب انتخابها كعضو في الأمم المتحدة في 14 مايو (آيار) فحسب، بل أيضًا بسبب الوضع المادي المتردي للعراق؛ وبالتالي، فقد اقترحت الكويت بأن يكون اعتراف العراق باستقلالها وقبول الحدود المتفق عليها عام 1932 بأن يكون اعتراف العراق باستقلالها وقبول الخدود المتفق عليها عام 1932 للخطابات المتبادلة عام 1961؛ وفي 4 أكتوبر (تشرين الأول)، وقع ممثلو حكومتي العراق والكويت على مذكرة اتفاق يعترف فيها العراق "بالاستقلال والسيادة الكاملة لدولة الكويت في نطاق حدودها كما هو موضح في خطاب

<sup>824</sup> خطاب من ريتشموند إلى السير تشارلز جونستون 62/11115 في 11 مارس 1962، سي. أوه 2419/1015 سي. أيه.أيه. 03/726/89 الجزء أ

خطاب من ريتشموند لكروفورد برقم 63/1035، في 7 مارس 1963- وزارة الخارجية 1824- 1963

تلغراف من ريتشموند إلى وزارة الخارجية برقم 138 في 24 مارس 1963 رئاسة الوزراء  $4359/11^{825}$ 

<sup>826</sup> خطاب من إيروك لهوم برقم 76 في 3 يوليو 1963، وزارة الخارجية 168739/371.

رئيس الوزراء العراقي المؤرخ في 21 يوليو (تموز) 1932"؛827 واتفقا كلا البلدين على تبادل الممثلين الدبلوماسيين، وقد جاء موقف العراق الإسترضائي بمقابل، حيث وافقت الكويت على منح العراق قرض بدون فوائد بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني يُسدد خلال خمسة وعشرين عاماً.828

وقد رحبت بريطانيا بالتعزيز الواضح لموقف استقلال الكويت، وأعترف "أر. أس. كروفورد" (مساعد نائب وزير الخارجية) قائلاً "إن مصلحتنا في استقلال الكويت،

ستكون كبيرة كما كان من قبل ومن المرجح أن تظل كذلك في ظل الكم المتزايد من واردات النفط المطلوبة من الشرق الأوسط في السنوات المقبلة؛ وتعتبر الكويت هي الضامن الأكبر بالنسبة لنا في حال مواجهة الغرب لمشكلات مع الدول الأخرى المنتجة للنفط، فمصلحتنا لا تتحصر في ضمان استمرار تدفق النفط فحسب ولكن أيضًا في إتاحته بموجب شروط معقولة. 829

ومع ذلك، سرعان ما أصبح الثمن الذي دفعته الكويت عنوة مقابل اعتراف العراق باستقلالها محل جدل وشك.

فقد كان المقصد من وراء صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية يتمثل في إقراض الأموال لصالح مشروعات تنموية محددة؛ ومع ذلك، كانت المنحة البالغة 30 مليون جنيه إسترليني للعراق غير مقيدة، وتم سحبها مباشرة من الاحتياطي وليس من صندوق التنمية العربية. وبحصول العراق على قرض بهذه الشروط، وجد الكويتيون أنفسهم يواجهون طلبات مشابهة من الدول العربية الأخرى، ففي مارس (آذار) 1964، وافقت الكويت على منح مصر قرض حكومي يقدر بنحو 25 مليون جنيه إسترليني بفائدة 4% منح مصر قرض حكومي يقدر بنحو 25 مليون جنيه إسترليني بفائدة 4%

<sup>828</sup> تلغراف من السير روجر ألين إلى وزارة الخارجية، برقم 1037، 5 اكتوبر1963 وزارة الخارجية 168740/371

<sup>828</sup> خطاب من جاكسون لهوم برقم 112، 16 أكتوبر 1963، وزارة الخارجية 168741/371. الاتفاقية العراقية الكويتية، محضر جلسة لكروفورد في 1 اكتوبر 1963، وزارة الخارجية 168741/371<sup>829</sup>

ويُسدد خلال خمسة عشر عامًا830، ووجد الكويتيون أنفسهم آنذاك يواجهون ابتزازًا من الجمهورية العربية المتحدة والعراق، إذ صرح أحد مسئولي وزارة الخارجية معبرًا عن استيائه "ليس هناك سبب لا يجعلهم يستمرون في تلقي طلبات المساعدة،1831 ولهذا تم ايضا الاتفاق على دفعة جديدة من القروض في الفترة ما بين مارس وأغسطس 1965 مع مصر، والجزائر، والمغرب، ولبنان والسودان؛ مما حث أحد مسئولي وزارة الخارجية بأن يصف الكويت على أنها بمثابة "البقرة الحلوب للعالم العربي".832 انعكست جهود الكويت الجادة والمستمرة لكسب دعم العالم العربي من خلال المساهمات المادية على الصعيد الدبلوماسي.

ارتكزت "سياسة الكويت الخارجية"، بحسب ما رأته وزارة الخارجية البريطانية في بداية عام 1965، "على عمودين رئيسيين هما ضمان الدفاع البريطاني والدعم المصري الدبلوماسي؛ "833 ووضعت هاتان الدعامتان المتعارضتان بشكل واضح لدعم استقلال الكويت الأمير وحكومته في موقف غامض، ولقد لخص سفير بريطانيا لدى الكويت "جي. إن. جاكسون" الموقف بدقة قائلاً "يبدو نمط العلاقات مع حكومة بريطانيا العظمى مغايرًا المتحدة: حيث تدفق المشاعر الخاصة مع حالة الفتور العام وحتى المتحدة: حيث تدفق المشاعر الخاصة مع حالة الفتور العام وحتى البريطانية في الخليج، لم يعبر الأمير عن دفء مشاعره نحو بريطانيا فقط ولكن أبضاً عن عزمه الصادق بالاحتفاظ بالخطابات المتبادلة بين الكويت

تُلغراف من جاكسون إلى وزارة الخارجية، برقم 69 في 11 مارس 1964، وزارة الخارجية 174605/371

<sup>831</sup>محضر جلسة سنلجروف في 9 سبتمبر 1964، وزارة الخارجية 174605/371

<sup>832</sup> محضر جلسة بواسطة أم. أس. 16 سبتمبر 1965، وزارة الخارجية 179846/371 الموقف في الكويت، مختصر وزارة الخارجية في 11 فبراير 1965، وزارة الخارجية

<sup>179834/371&</sup>lt;sup>833</sup>

<sup>834</sup> خطاب من جاكسون لجوردون وولكر برقم 1 في 7 يناير 1965، وزارة الخارجية 371/ 179833

وبريطانيا، 835 وبشكل خاص، فقد أعترف حتى بأن أسرته قد وضعت ثقتها في الله ثم في بريطانيا؛ 836 أما على الملأ فقد كان الموقف مختلفًا رغم ذلك.

بالإشارة للكويت في عام 1964، فقد ذكر "جاكسون"، "إنك إذا كنت رجلًا غنيًا في بيئة فقيرة فلابد وأن تعيش في خطر "837، وفي محاولة لتخفيف حدة الخطر، شعر الشعب الكويتي بمدى احتياجه للانخراط في القضايا العربية المعروفة؛ وبالتالي، فقد أصبحت الكويت بمثابة ملاذ للجماعات المناهضة للأنظمة المدعومة من بريطانيا في شبة الجزيرة العربية، حيث لجأ إليها المنفيون البحرانيون والمتمردون العمانيون وقادة جبهة تحرير جنوب اليمن<sup>838</sup>، وقد أنكر الأمير بشدة تلك التقارير الصحفية التي تزعم أن الكويت ساهمت بمبلغ 000.00 جنيه إسترليني لصندوق جامعة الدول العربية لتحرير جنوب الجزيرة العربية؛ ولم تثير التقارير التوارير التي وردت، بشأن استخدام مكتب الكويت في دبي لصالح جامعة الدول العربية، شكوك بريطانيا الحليفة. 840 لكن جعل الأمور تزداد سوءً، حيث العداوة تجاه بريطانيا للعيان في مجلس الأمة الكويتي، استنكار القمع تجلت العداوة تجاه بريطانيا للعيان في مجلس الأمة الكويتي، استنكار القمع الممارس ضد أعمال الشغب في البحرين في مارس (آذار) 1965 ووصفها

<sup>&</sup>lt;sup>835</sup> محضر جلسة والمسلي في 4 يناير 1963، وزارة الخارجية 168784/371، تلغراف من جاكسون لوزارة الخارجية رقم 471 في 6 أكتوبر 1963، وزارة الخارجية 168740/371، خطاب من لوس إلى كروفورد، برقم 64/1042 في 13 ابريل 1964، وزارة الخارجية 174595/371

<sup>836</sup> محضر جلسة لألين، 27 مايو 1965، وزارة الخارجية 179834/371. خطاب من جاكسون لجوردون والكر، برقم 75، 11 نوفمبر 1964، وزارة الخارجية 174595/371.837.

<sup>838</sup> العلاقات الكويتية الانجليزية، محضر جلسة ل تي. أف. برينشلي في 26 مارس 1965، وزارة الخارجية، وزارة الخارجية 179839/371

<sup>839</sup> خطاب من أيه. تي. لامب إلى أم. أس. وير، رقم 65/1695 جي. في 10 ابريل 1965، وزارة الخارجية 179741/371. اهتمت وزارة الخارجية بشكل خاص بذكر وجود مكتب جبهة التحرير القومية في الكويت، طلب من أيه. تي. لامب (قنصل الكويت) أن يعلم الكويتين أن تقديم أي دعم لجبهة التحرير القومية امر غير منطقي وهذا على اقل تقدير، في الكويت المستفيد الرئيسي من عدن بشأن تدمير جبهة التحرير القومية، (خطاب من وير للامب، رئاسة الوزراء 365/1041، 19 يناير 1965، سي. أوة. 75/1055، عدن 821/17/5، عدن 821/17/5،

تلغراف من وزارة الخارجية للكويت برقم 383 في 8 يناير 1965، وزارة الخارجية 179839/371<sup>840</sup>

بأنها "ممارسات إمبريالية"؛ وأصبح هجوم الصحافة أمرًا مألوفًا وبخاصة من جانب الصحف المصرية المسيسة مثل جريدة الطليعة. 841 وبينما كان النقد لبريطانيا في مجلس الأمة الوطني والصحافة مدبرًا بشكل قاطع من جانب الحكومة الكويتية، فلم تُتخذ إلا إجراءات قليلة لتقييد هذا الانتقاد حينما طلب جاكسون من الأمير أن يتخذ موقفاً حيال ذلك، فكان رد الأخير أن هذا قد يتسبب في خلق "دعاية مضادة مختلقة للإمبريالية"؛842 وبغية توضيح مثل هذه السلوكيات، كتب جاكسون:

إن أسرة الصباح تحاول أن تكون كل شيء للناس جميعهم ولهذا فقد سقطت بين التبعية لنا وللجمهورية العربية المتحدة، وقد ارتقت ممارسة الكلام المزدوج، من كونك مخادع لمستوى السياسة، والحكمة منها هي أن يظهروا بمظهر المقتنع.843

على الرغم من تعبيرات آل الصباح الخاصة عن الإخلاص، إلا أن ارتباط الكويت المتنامي بقضايا القومية العربية جعلت البعض في الدوائر البريطانية يقترح إعادة تقييم العلاقات الكويتية الإنجليزية.

فقد احتج "لوس" بشدة في مارس 1965 قائلاً، "من الواضح أنه قد حان الوقت" بالنسبة لنا بأن

نقدم تصريحات قوية لأمير الكويت بشأن مدى الاستعانة ببلاده لأغراض تمثل تهديدًا قويًا ليس فقط على استقرار الأنظمة في الخليج ومصالح بريطانيا العظمى ولكن أيضًا للكويتيين أنفسهم.844

هذا وقد حدد المندوب السامي، بعدها بشهور قليلة، "مزايا محددة" فيما يتعلق بالتخلص من الالتزام العسكري نحو الكويت، مشيرًا بوجه خاص إلى

<sup>&</sup>lt;sup>841</sup> خطاب من لوس لكروفورد في 15 مارس 1965، وزارة الخارجية 179741/371 خطاب من جاكسون لكروفورد برقم 1011/65جي. في 8 ابريل 1965، وزارة الخارجية 179741/371<sup>842</sup>

<sup>843</sup> خطاب من جاكسون لميشيل ستيورت برقم 32 في 30 مايو 1965، وزارة الخارجية 179839/371.

<sup>844</sup> خطاب من لوس لكروفورد في 15 مارس 1965، وزارة الخارجية 179741/371

اقتصاد بريطانيا الداخلي والتعثرات المادية؛845 وتم الإعراب عن مخاوف بريطانيا بشأن خطورة التهديدات العراقية واحتمالية رغبة الكويت في تطبيق البنود الواردة في تبادل الخطابات من جديد، ومع وضع هذا في الاعتبار، أكدت وزارة الخارجية قائلة "إننا ندفع ضريبة تبلغ 100% كنتيجة للتغطية غير المكترثة ضد خطر غير متوقع.846، وعلى الجانب الأخر من النقاش، فقد أثيرت بعض الاعتراضات من أجل تغيير جوهري في العلاقات الكوبتية الإنجليزية.

بينما تحسر جاكسون على رغبة آل الصباح في "سداد نقود الحماية للصوص بينما ينتقدون الشرطة علانية"، إلا أنه لم يكن مع فكرة إعادة هيكلة العلاقات مع الكويت، 847 مؤكدًا "أن أي نظام سياسي آخر نتمناه قد يكون أسوأ من ذلك بكثير، وبصرف النظر عن اعتبارات النفط تماماً؛ لما قد يسببه من تداعيات سياسية واسعة في جميع أنحاء الخليج العربي وما تبعه. ورغم الاعتراف بأن بريطانيا قادرة على شراء النفط سواء من أي نظام لاحق أو من غيره، فقد أشار جاكسون إلى أنه "من الصعب أن يكون بنفس الثمن"؛ وقد رأى السفير أنه قد يرغب الشيخ عبد الله وخليفته الشيخ صباح سالم في الابقاء على تبادل الخطابات.

لقد كانت وجهات نظر جاكسون مقنعة، وأكدت وزارة الخارجية "إذا نفذنا تهديداتنا وألغينا الخطابات المتبادلة لعام 1961، كنتيجة لسوء سلوك الكويت وإخفاقها في الوفاء بشروطنا، فقد يبدو من الواضح أنه سيكون علينا تحمل عداوة الكويت الدائمة؛ حيث أنهم سيلتفتون نحو الجمهورية العربية المتحدة وبهذا نفقد كل مزايانا الحالية نتيجة تعاوننا الوثيق مع الكويت.848

<sup>845</sup> خطاب من لوس لبرينكلي برقم 1072، في 31 مايو 1965، وزرة الخارجية 179839/371.

<sup>&</sup>lt;sup>846</sup> البدعة، محضر جلسة لدي. سي. بي. جراتسيا في 13 يوليو 1964، وزارة الخارجية

<sup>174610/371</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>847</sup> خطاب من جاكسون لستيوارت برقم 32 في 30 مايو 1965، وزارة الخارجية 179839/371.

<sup>848</sup> مسودة برقية وزارة الخارجية للكويت في 22 أكتوبر 1965، وزارة الخارجية 179839/371.

في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 1965، توصلت لجنة مجلس الوزراء الرسمية المعنية بالدفاع والسياسة الخارجية لنتيجة مماثلة. 849

وفي سياق مراجعة إنفاق متطلبات الدفاع الذي تقدمه بريطانيا في الشرق الأوسط أكدت اللجنة عند تقييم التزام بريطانيا نحو الكويت أن:

استقلال الكويت سياسياً، وبخاصة عن العراق، يُعد أمرًا مهمًا لاستقرار منطقة الخليج واستمرار العلاقات الطيبة مع بريطانيا من ناحية ومع إيران والسعودية من ناحية أخرى؛ وقد ترى كل من السعودية وإيران أن موقفهما قد أصبح ضعيفًا بشكل كبير بسبب الاستيلاء المتطرف على الكويت بثرواتها ومصادرها الهائلة.

ومن وجهة النظر الاقتصادية كانت اللجنة حريصة على التأكيد:

أن للكويت أهمية خاصة بسبب مصادر النفط الهائلة والتي تمتلك شركة النفط البريطانية نصفها وبسبب مكانتها كدولة منتجة مستقلة؛ ومن أجل استمرار هذه القيمة، والتي يبدو من المؤكد أنها ستستمر كذلك في فترة السبعينات، ومن ثم سيظل دعم حكومة بريطانيا العظمى للكويت قائما.

كان أخطر تهديد حقيقي لاستقلال الكويت متوقعًا يأتي من خلال انقلاب داخلي يدعمه العراق؛ ونتيجة لاحتمالية الانسحاب الكامل من جانب بريطانيا من القاعدة العسكرية بعدن، حثت اللجنة وأكدت على "أنه من الضروري والحيوي ردع العراق واعداد قواتنا ومرافقنا في الخليج إلى المستوى الضروري الذي يُمكننا من خلاله التعامل مع خطر الانقلاب الذي قد يقع بالكويت". وقد اقنعت اللجنة نفسها بفكرة أنه "طالما أن الأمير الحالي ما زال على قيد الحياة فان يكون هناك صعوبة في الحفاظ على الخطوط الرئيسية للتعاون الكويتي الإنجليزي". ورغم هذه الموجة من التكهنات، لم

<sup>&</sup>lt;sup>849</sup> يعتمد التالي على، دراسة مراجعة الدفاع الشرق الأوسط: الخليج العربي و جنوب الجزيرة العربية، ملاحظة للسكرتارية في 27 أكتوبر 1965، ملحق أ: تعهدات المملكة المتحدة في الخليج العربيأوه. بي. دي. (أوه). (65) 66 رئاسة الوزراء 45/148

تأتي وفاة الأمير في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 1965 بأية تغييرات فورية في العلاقات الكويتية الإنجليزية، حيث تعهد الشيخ صباح بنفسه بالحفاظ على العلاقات البريطانية بمجرد اعتلائه العرش؛850 وبالفعل، لم يكن هناك جديد في الأمر حتى يوليو (تموز) 1968، حيث أعلن الشيخ جابر، رئيس الوزراء الجديد وولي العهد، أن الكويت لن تسمح بأي تواجد أجنبي سواء بريطاني أو غيره في المنطقة؛851 ومع ذلك، لم يتوقف تبادل المراسلات حتى عام 1971، فعلى الرغم من المغزى المشؤوم الذي صاحب إعلان جابر، إلا أن بريطانيا هي من قامت بإلغاء التحالف الكويتي الإنكليزي الدفاعي.

وبمجرد عودة حزب العمل للسلطة في أكتوبر 1964، وعد رئيس الوزراء الجديد "هارولد ويلسون" بالحفاظ على "دور بريطانيا شرق قناة السويس"؛ 852 وقد تبلور هذا الالتزام سريعًا في ورقة الدفاع البيضاء في فبراير (شباط) 1965، والتي أوضحت مشاركة بريطانيا في الحفاظ على السلام والاستقرار كأساس للعديد من المناطق شرق قناة السويس". 853 ومشيراً للخليج العربي بشكل خاص، أعلن وزير الخارجية "مايكل ستبوارت:

قد يتسبب غيابنا في فراغ أمني مما قد يلحق ضررًا جسيمًا بالاستقرار السياسي في أنحاء المنطقة ولإنتاج النفط ونقله أيضًا، ويشجع بالمثل على تجدد التهديدات السوفيتية في الجنوب.854

850 تلغراف من جاكسون لوزارة الخارجية برقم 53 في 13 ديسمبر 1965، وزارة الخارجية 179839/371.

<sup>851</sup> جا. بي. كيلي، العربية، الخليج والغرب، لندن: ويدينفيلد ونيكولسون 1980 ص. 172

<sup>852</sup> فيليب داربي، سياسة الدفاع البريطانية شرق قناة السويس، 1947-1968 لندن: طباعة جامعة أوكسفورد 1973، ص. 284.

<sup>858</sup> بيان تقديرات الدفاع 1965، لندن: أتش. أم. أس. أوه. فبراير 1965 ص. 9 سي. أم. دي. 2592 هـ. <sup>853</sup> الشرق الأوسط مذكرة لوزير الدول للشئون الخارجية في 24 مارس 1965، سي. (65) 49، سي. أيه. بي. 120/129 الجزء 2

لقد أوجبت الظروف الاقتصادية الصعبة، التي واجهت إدارة ويلسون، إجراء إعادة تقييم بعيد المدى لالتزامات بريطانيا العالمية.

كان اتساع ميزان عجز المدفوعات، مصحوبًا بالضغط المستمر على الجنيه، هو السمة الرئيسية للسنوات الأولى من فترة حكم ويلسون؛855 وقد تلاشى ذلك في عام 1965 حيث تمكنت وزارة الخزانة من وضع مبدأ مفاده أنه ليست فقط ميز انية الدفاع التي يجب أن تثبت عند مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني، وإنما أيضًا "أن يخفض سقف الغطاء الاستراتيجي لبريطانيا في المستقبل على حسب الغطاء المالي". 856 ومن وجهة نظر "جون داروين"، فقد أسفر نجاح وزارة الخزانة "في إحداث تغيير هو الأبعد من حيث المدى لمكانة بريطانيا في العالم منذ انسحاب بريطانيا من الهند قبل عشرين عاما". 857 بدأت العملية مع ورقة الدفاع البيضاء عام 1966 والتي الغت قرار الحكومة بعدم استبدال أسطول بريطانيا المتقادم لحاملات الطائر ات، والذي يعتبر العمود الفقري لتواجدها في شرق قناة السويس؛858 وأيضًا تناولت ورقة الدفاع البريطانية البيضاء تخلى بريطانيا عن قاعدتها العسكرية في عدن إثر استقلال جنوب الجزيرة العربية في 1967 أو 859.1968 أضافة الى ذلك، كان من المقرر أيضًا تقليص المساعدة العسكرية للكويت لتقتصر على الغطاء الجوى فقط، مع توفير قوات برية تكون متاحة عند تقديم الأمير إخطارًا بمدة كافية يسمح بجلبها من بريطانيا أو الشرق الأقصى الأقصى الله ولقد شكك وزير الدفاع "دينيس هيلى" في هذه

<sup>856</sup> جون داروين، بريطانيا وانهاء الاستعمار: تراجع الامبراطورية في فترة ما بعد الحرب العالمية باسنجستون: ماكميلان، 1988 ص. 291

<sup>857</sup> كما ذكر في السابق

<sup>858</sup> بيان تقديرات الدفاع 1966 الجزء الأول، لندن: أتش. أم. أس. أوه. فبراير 1966، ص. 10 سي.أم. دى. 2901

<sup>859</sup> كما ذكر في السابق ص. 8

<sup>860</sup> الكويت، محضر جلسة سجلها تي. أف. برينكلي في 23 مايو 1966، وزارة الخارجية 185420/371

الالتزامات المقننة مقترحًا التقيد بالمساعدة الجوية البريطانية. 861 وقد تجددت الضغوط على العلاقات الكويتية البريطانية عقب النزاع العربي الإسرائيلي سنة 1967، الذي يعرف بحرب الأيام الستة.

لم يذهل انتصار إسرائيل السريع أعدائها فقط، بل وزكَّى أيضًا الشائعات القائلة بأنها تلقت مساعدات خارجية؛ ولم يكن من المدهش أن تكون هذه الظنون من نصيب بريطانيا والولايات المتحدة، ونتج عن ذلك أن حظرت الدول المنتجة للنفط من العالم العربي تصدير النفط لهاتين الدولتين، في حين تنبأ وزير الخارجية "جورج براون" بمنتهى الثقة أن السعودية وليبيا وإمارات الخليج العربي ستسعى جاهدة لاستعادة العلاقات الطبيعية مع الغرب؛ إلا أنه أكد أن الكويت أقل ثقة لميل النظام للحركات القومية. 862 ووردت الإشارة أيضًا إلى أن "براون" كان "غير سعيد بالموقف الحالي، حيث لا يتردد الكويتيون في التمييز ضد المصالح البريطانية بينما نحن لا زلنا على عهدنا بالدفاع عنهم؛ "863 وعلى الرغم من إعلان القادة العرب بمؤتمر الخرطوم في أغسطس (آب) برفع حظر تصدير النفط، إلا أن المزيد من الكآبة الاقتصادية قد أضعفت من مكانة بريطانيا بدرجة أكبر في الخليج العربي.

طمأنت الحكومة البريطانية حكام الخليج، في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) 1967، بأن رحيلها الوشيك من عدن لا يعني تخليها عن مسئولياتها تجاههم 864 ورغم ذلك، فقد كشف خفض قيمة الجنيه الإسترليني في 18 نوفمبر وما تلاه من الحاجة لخفض نفقات الحكومة، فجوة التطمينات التي قدمتها بريطانيا قبل أيام قليلة؛ فبعد مشادات مريرة بمجلس الوزراء، أعلن رئيس الوزراء في 16 يناير (كانون الثاني) 1968 أنه سيتم سحب القوات

عمد المساعدة العسطرية للدويت، محصر جلسة من دينيس هيبيتي توريز الحارجية، ام. أوه. 18175 في 1854/5/ 30 سبتمبر 1966، وزار ة الخارجية 185420/371 862 لم تدارا اله السرال السائدة المدرية السرائدة أنه الثرية الأثراء المراجعة المراجعة

<sup>862</sup> ملحق لسلوك العرب والمصالح الاقتصادية البريطانية في الشرق الأوسط، مذكرة لوزير الدولة للشئون الخارجية في 7 يوليو 1967، مجلس الوزراء 132/129 سى. (67) 123.

<sup>863</sup> خطاب من دي. أم. داي (السكرتير المساعد الخاص لوزير الدولة للشئون الخارجية) إلى أر. أم. هاستي سميث (السكرتير الخاص المساعد لوزير الدفاع) في 14 أغسطس 1967، دفاع 548/11. 864. 864 كيلى العربية الخليج والغرب ص. 47-8.

البريطانية من منطقة الخليج بنهاية عام 1971. 865 وعلى أساس ذلك، أعان الشيخ جابر عن إلغاء اتفاقية تبادل المراسلات والنهاية الفعلية لمكانة بريطانيا الخاصة في الكويت، وعندما بحث آل الصباح عن دعم خارجي عقب الغزو العراقي للكويت عام 1990، كان التوجه للولايات المتحدة الأمريكية، وليس لبريطانيا، والتي لعبت دور الضامن لاستقلال الكويت.

<sup>865</sup> جلين بالفور -بول، نهاية امبراطورية في الشرق الأوسط: تخلي بريطانيا عن السلطة عند استقلال آخر ثلاث دول عربية، مطبعة جامعة كامبريدج 1994 ص. 125.

## خاتمة

إنني اعتبر أن سياستنا في الكويت كانت في الأساس لضمان استمرار وزيادة تدفق النفط للعالم الغربي، ويجب ألا تكون هناك أي اعتبارات أخرى أهم من هذا الهدف الأساسي. 866

فمكانتنا في الكويت ترتكز على مدى العلاقات القائمة على الثقة بيننا وبين الأسرة الحاكمة.867

كتب هارولد ماكميلان في يوليو (تموز) 1958، أنه في ذروة أزمة الشرق الأوسط عقب ثورة العراق، كانت "الكويت بإنتاجها الهائل من النفط هي أساس الحياة الاقتصادية في بريطانيا."<sup>868</sup> وبالفعل، فإن أي انخفاض في أهمية الكويت الاستراتيجية لبريطانيا بعد استقلال الهند في عام 1947 كان أكثر من مجرد تعويض من خلال النمو الهائل في إنتاج النفط في فترة ما بعد الحرب.

في مطلع خمسينات القرن الماضي، قُدر احتياطي الكويت بأنه يساوي 16% من إجمالي احتياطي العالم، 869 وقدمت الكويت بمفردها في عام 1953 حوالي 58% من احتياجات بريطانيا من النفط؛ 870 كما أن قيمة المشيخة عند بريطانيا لا تقاس بكم النفط المصدر فحسب بل بشروط شراء النفط أيضًا، وسمحت قدرة بريطانيا على الحصول على نفط الكويت بالجنية الإسترليني لها بالحفاظ على ندرة احتياطي الدولار في فترة ما بعد الحرب. اضافة الى

<sup>866</sup> خطاب من أوبري هالفورد للسير بيرنارد بوروس رقم57/6/1034 في 14 نوفمبر 1957، وزارة الخارجية 126905/371.

<sup>867</sup> تلغراف من وزارة الخارجية للبحرين رقم 1459 في 8 أغسطس 1958، وزارة الخارجية 132786/371.

<sup>868</sup> يوميات ماكميلان النسخة الخمسة السلسلة الثانية في 18 يوليو 1958، أم. أس. أس. ماكميلان قسم دي. وانظر هارولد ماكميلان، ركوب الموجة، 1956-1959، لندن: ماكميلان 1971، ص. 523. وانظر وجر لويس (طبعات) مصدق، القومية الإيرانية والنفط، لندن: أي. بي. تاوريس، 1988 ص. 247.

<sup>&</sup>lt;sup>870</sup> مصطفى أم. علاني عملية فانتاج: التدخل العسكري البريطاني في الكويت 1961، شربيتون أل. أيه. أيه. أم. 1990، ص. 36.

ذلك، خفف بترول الكويت من تذبذب إمدادات النفط القادمة من إيران عقب تأميم شركة النفط الإيرانية الإنكليزية عام 1951.

ساهمت رغبة الحاكم في استثمار أمواله بعملة الجنية الإسترليني أيضًا في ثبات منطقة الإسترليني، حيث علَّق مسئول بوزارة الخارجية عام 1961 قائلاً "تعد الركيزة الأساسية لمكانتنا في الخليج هي حفظ الترتيبات التي بموجبها نستطيع أن نضمن النفط القادم من الكويت والتأكد من أن سياسة استثمار الكويت ستكون ملائمة لمنظور منطقة الإسترليني؛871 وفي هذه الأحوال، تظل فكرة الاحتفاظ بالكويت كمنتج مستقل للنفط هي المسيطرة على السياسة البريطانية. أعلنت وزارة الخارجية عقب تجديد عبد الكريم قاسم ادعاءاته حول الكويت:

إن اهتمامنا الأساسي في الكويت (وباقي دول الخليج) هو استمرار استقلالها (هي وباقي دول الخليج)، بمعنى أنه لابد أن يكون لكل منهم سياسة نفط مستقلة خاصة بها، وألا تخضع هذه السياسة لسيطرة أية قوة قد تكون معادية لنا بالفعل. 872

كانت هذه هي الأسس التي على إثرها أرسلت بريطانيا القوات العسكرية للكويت في صيف عام 1961، عندما أكد وزير الخارجية اللورد "هوم" في 3 يوليو (تموز) "إن اهتمامنا هو حماية استقلال الكويت"،873 ولم يقل سوى الحقيقة؛ إذ بعدها بثلاثة أيام قدمت بريطانيا مسودة قانون لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة داعية كل الدول لاحترام استقلال الكويت وسلامة أراضيها.874

كان يُنظر لبقاء آل الصباح كضرورة للحفاظ على مصلحة بريطانيا في الكويت، وأوضحت وزارة الخارجية في سبتمبر (أيلول) 1961 قائلة

<sup>871</sup> محضر جلسة بواسطة أر. أس. كروفورد، 6 مارس 1961، وزارة الخارجية 156834/371.

<sup>872</sup> محضر جلسة بواسطة أيه. أر. والمسلي في 5 يوليو 1961، وزارة الخارجية 156883/371

<sup>873</sup> مناظرات برلمانية، اللوردات، النسخة 232 في 3 يوليو 1961، كول. 1199

<sup>874</sup> العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية 1961-1963، نسخة 17: الشرق القريب 1961-1963 العلاقات الخارجية الولايات المتحدة 1964 ص. 179.

"تكمن فرصتنا الأمثل لحماية مصالحنا الاقتصادية في الحفاظ على الكويت مستقلة من خلال النظام القائم إذا أمكن، والاستمرار في التعاون بين حكومة بريطانيا العظمى وحكومة الكويت؛875 وبخلاف الملكية الهاشمية في العراق والتي كانت تعول عليها بريطانيا أيضًا بقوة، فقد أثبت آل الصباح أنهم مدافيعون شريسون عن بقاءهم ويمكن التعويل على قدرتهم على التحمل والصمود بطرق عديدة.

كان إصرار الشيخ عبد الله الصباح على تحويل عوائد النفط إلى مشرو عات تنموية وبناء دولة غنية حديثة من بين العوامل التي زادت من أعداد من لهم رغبة في بقاء النظام. مع نهاية خمسينات القرن الماضي، بلغ عدد البنين في المدارس ما يزيد عن 27000 و 18000 تقريبًا من الفتيات؛<sup>876</sup> وكان افتتاح أول مستشفى حكومي في عام 1949 بمثابة بداية فارقة لبرنامج يقدم رعاية صحية شاملة. وقد أوضح "أتش. جي. جاكينز" في عام 1951، أنه "يبدو أن الكويتيين عازمون على إبتكار نظام صحي ليكون نموذجًا للخليج بأكمله"؛<sup>877</sup> وبالإشارة لنتائج سياسات الشيخ عبد الله، أوضحت "روزماري سعيد زحلان" أن "الحاكم قد وفر لشعبه دولة غنية لم يكن مستواها معروفًا حتى في الدول الأوروبية الأكثر تقدمًا".<sup>878</sup> وسمحت عوائد النفط للدولة بإصدار قوانين سخية دون خصم أي ضرائب وتوفير فرص عمل كثيرة وجاذبة للحد الذي بلغت فيه نسبة القوى العاملة، عام فرص عمل كثيرة وجاذبة للحد الذي بلغت فيه نسبة القوى العاملة، عام 1955، لدى الحكومة 55.6%.<sup>879</sup> وصف السفير البريطاني "جي. إن.

877 كما ذكر سابقاً

<sup>875</sup> الكويت تقرير من المسئولين سبتمبر 1961، سي (61) 140، مجلس الوزارة 106/129 <sup>875</sup> جيللي كريستال، النفط والسياسيين في الخليج: حكام وتجار في الكويت وقطر، طباعة جامعة

كمبريدج 1995. ص.78

<sup>878</sup> روز ماري سعيد زحلان، صنع دول الخليج الحديثة الكويت وقطر والبحرين ودولة الإمارات وعمان، لندن: انوين هايمان 1989ص. 36

ر على الماعيل الكويت الاستقلالية وفصل في دولة ريعية، جاينسفيل، فلوريدا، طباعة جامعة فلوريدا 109، ص. 106

للكويتيين". 880 وأشار "أم. أر. أسمر" إلى أن هذا يمثل تحول الكويتيين إلى قطاعات بيروقراطية غير منتجة بسبب وجود عدد كبير من الأيدي العاملة المغتربة التي تستطيع الدولة أن تعتمد عليها لإدارة بقية نواحي الاقتصاد. 881 وفي سياق مماثل، أشار محمد رحماني بقوله "ليس الإنتاج هو القوة المحفزة للمجتمع بل توزيع الدولة للعائد، فإنتاج النفط الحقيقي يقوم به الأجانب بصورة كاملة، ولا يلعب أصحاب البلد دوراً فعلياً في عملية الإنتاج". 882 وقد دعم هذا التفسير ملاحظة جاكسون التي ذكرها في عام 1964 قائلاً "إذا كان هناك طاعون غامض قد تسبب في قتل جميع الكويتيين بالغد، فسوف يستمر الاقتصاد بنفس الطريقة التي يسير بها في الوقت الراهن. 883

ساعدت سياسة التوزيع التي اتبعها الشيخ عبد الله في عزل عائلة الصباح عن أي تحد حقيقي قد يؤثر على وضعهم المميز؛ إذ صرح المندوب السياسي "أوبري هالفورد" في عام 1959 بأنه "إذا لم تكن القافلة الكويتية مريحة لكل الركاب، فإنه ستأتي قافلة من السماوات العلى تسير في الطريق الأن"؛<sup>884</sup> وقبلها بثلاث سنوات، أوضح مسئول بوزارة الخارجية "أن الكويت دولة مزدهرة والشعب الكويتي مشغول للغاية بجمع المال لتعزيز التعاطف السياسي.<sup>885</sup> ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى عدد من الاعتبارات،

<sup>174584/371. 1963،</sup> أكثر من نصف مصروفات الحكومة الحالية تم انفاقها على الخدمات المدنية (خطاب من أم. دبليو. إيريك إلى لورد هوم برقم 85 (إي) في 17 يوليو 1963، وزارة الخارجية 168751/371)

<sup>881</sup> أم. أر. أسمر، الدولة وسياسات القوى العاملة المهاجرة للكويت، رسالة دكتوراه، نظرية، جامعة ليبد 1990 ص. 226-7

<sup>882</sup> محمد روميحي ما وراء النفط: الوحدة والتنمية في الخليج، لندن: كتب الساقي 1986 ص. 138. 883 خطاب من جاكسون إلى بي. جوردون وولكر برقم 75 في 11 نوفمبر 1964 وزارة الخارجية

<sup>884</sup> خطاب من هالفورد للسير جورج ميدلتون برقم 6، 11 فبراير، وزارة الخارجية 140081/371.

<sup>885</sup> مذكرة جلسة بواسطة سي. تي. إي. إيوارت بيجز 18 ابريل 1956، وزارة الخارجية

<sup>120550/371،</sup> وانظر أيضًا سير روبرت هاي دول الخليج العربي، واشنطن، دي. سي. معهد الشرق الأوسط 1959، ص. 104-5

بالإضافة لسياسات آل الصباح في التوزيع، لتفسير سبب بقاء الأسرة الحاكمة، وأول هذه الاعتبارات يتعلق بقيمتها الرمزية.

قال السفير البريطاني لدى الكويت "دجي. سي. بي. ريتشموند" معلقًا على الشيخ عبد الله بعد سنة من تحقيق الاستقلال التام للكويت، "لقد قدم أساس ورمز الوجود السياسي للكويت ومن الصبعب تخيل استمرار هذا الوجود المنفصل بدون حاكم من آل الصباح "بُ<sup>886</sup> وأضاف قائلاً "قدم الأمير صورة مثالية عما يرغب الكويتي في أن يكون عليه، فهو كبير السن، وحكيم، وتوافقي وثري وفوق كل ذلك غير ملوث بدماء غير كويتية". وفي الواقع، فإن الشيخ عبد الله الصباح يوفر قوة استقرار فعالة وسط الضغوط والتوترات التي واكبت تمدين الكويت السريع منذ مطلع خمسينات القرن الماضي؛ وعلى الرغم من شخصيته التي فوق مستوى الشبهات، 887 إلا أن هذا لم يحميه تماماً من القذف أو الطمع أو أنانية أفر اد معينين من الأسرة من هذا لم يحميه تماماً من القذف أو الطمع أو أنانية أفر اد معينين من الأسرة من يمثلون في عام 1961 قرابة 50% من عدد السكان الذي بلغ 321,621 نسمة، 889 القيمة المستمرة لأسرة آل الصباح.

أدلى ريتشموند، في عام 1962، برأيه في آل الصباح قائلا "إن عائلة الصباح كويتية حتى النخاع وهذا أساس واضح ومرئى بحفظ المكانات

<sup>886</sup> خطاب من جا. سي. بي. ريتشموند للورد هوم رقم40 في 6 يونيو 1962، وزارة الخارجية . 162882/371.

<sup>&</sup>lt;sup>887</sup> عقب زيارة السيدة مارجريت لوس المندوب السامي للكويت في يناير 1962 كتبت عن الشيخ عبد الله وقالت: هو غير متأثر بالمال، غير متأثر بكونه فجأة أصبح أحد أغنى رجال العالم، وأيضا هو غير مبال بتتبع ثروة جديدة. (مارجرين لوس، من عدن للخليج: مذكرات شخصية، 1956-1966: ميشيل روسيل، 1987، ص. 138)

<sup>888</sup> خطاب من السير روبرت هايل إلى أيه. دي. أم. روس 18 اكتوبر 1952، وزارة الخارجية 98333/371 خطاب من هالفورد إلى بوروس رقم 1 في 5 يناير 1958، وزارة الخارجية 132757/371.

<sup>889</sup> ريتشارد جوت، حادثة الكويت، في دي. سي. وات (إيد)، بحث في الشئون الدولية 1961، لندن طباعة جامعة اكسفورد 1965إن 2، في 1960، أعلن ريتشموند ان الكويتيين محددين للبقاء أغنياء في مجتمع نامي من حيث أعدادهم ومساهمتهم تقل وتقل، (نيجل جون أشتون، أيزنهور، ماكميلان ومشكلة ناصر: العلاقات البريطانية الامريكية والقومية العربية 1955-59، باسينجستوك: ماكميلان 1996، صي. 222)

المتميزة لباقي الكويتيين"، 890 وأيضاً أظهرت الأسرة الحاكمة رغبتها في حماية طبقة النخبة التي يتمتع بها الكويتيون الأصليون. في ديسمبر 1959، اقتصر مرسوم المواطنة على المواطنين الكويتيين المقيمين وورثتيهم، ممن أقاموا في البلاد منذ عام 1920 بشكل دائم؛ 891 وصدر تعديل لهذا المرسوم في 1960 حيث سمح للجنسيات العربية ممن أقامت لمدة عشر سنوات أن يصبحوا مواطنين كويتي الجنسية، ومع ذلك، فإن إجمالي المتجنسين لم يتخطى الخمسين في أي عام. وقد وصف هذا التعديل المندوب السامي بأنه "ردة فعل" مشيرًا إلى أن الكويتيين أدركوا أنه ربما يكون من الأفضل والأكثر ربحية ألا يكون هذا متاحًا لعموم العرب؛ 892 وساعدت قدرة آل الصباح على الاصلاح والتنظيم الذاتي على مقاومة التحديات التي تواجهها سلطتهم.

أوجعت الانتقادات التي وجهت لآل الصباح، إبان الاحتفال بالذكرى الأولى لتأسيس الجمهورية العربية المتحدة عام 1959، الأسرة الحاكمة وتسببت في إثارة نشاط العملية الإصلاحية، وكان أكبر مثال على ذلك عزل الشيخ فهد لسوء تصرفه؛ وأوضح "هالفورد" ذلك بقوله "لقد أرجعت صدمة 1 فبراير (شباط) الجميع إلى صوابهم، إذ أدركت الأسرة بأكملها مدى الخطورة التي هددت وجودهم الفعلي بسبب طيش وعدم حكمة بعض أفرادها". 893 وتوضيحًا للوضع الجديد، علق مكتب المندوب السامي للكويت في مذكراته عن الفترة من إبريل إلى مايو 1959 قائلاً:

إن الأسرة الحاكمة ككل تبدو عازمة على أن تضع نفسها خارج دائرة اللوم من خلال تقمص دور الحكام المستبدين دعاة الخيرية والإحسان؛ وكان استحداث التشريع سريعًا بصورة مذهلة، إذ لم

890 خطاب من رتشموند لهوم رقم40 في 6 يونو 1962، وزارة الخارجية 162882/371.

<sup>891</sup> كمال عثمان صالح، الكويت: نتائج سياسية للمدنية، 1750-1986، دراسات شرق أوسطية، 27، 1 50: (1991).50

 $<sup>^{99}</sup>$  خطأب من مكتب المندوب السياسي بالكويت لمكتب المندوب السامي بالبحرين رقم 10/1609، 1960، وزارة الخارجية 149101/371.

<sup>893</sup> خطاب من هالفورد إلى أر. أيه. بيومنت رقم 59/10112، 25 يونيو 1959، وزارة الخارجية 140286/371

يتوقع شيخ بأن يُسمح له بالابتعاد عن منصبه هذا الصيف، 894 وأن يتم اجتثاث البذخ والفساد من جذورهم، ولم يُستثنى الشيخ فهد مع كل مؤهلاته من كل هذه الحسابات وأصبح ضحية واضحة. 895 وعلاوة على ذلك لاحظ هالفورد،

أن الأسرة الحاكمة تمر بمرحلة تتسم برغبة حقيقية لترتيب المنزل لجعله في وضع أفضل لمقاومة الهجوم من كل الزوايا، سواء كان تحريض شيوعي مدعومًا من العراق ومن مكان ما من الخارج أو التخريب الإصلاحي من الداخل.896

دفعت هذه الجهود الإصلاحية مسئولًا بوزارة الخارجية لتفسير ذلك قائلاً "لا أستطيع أن أفكر في أسرة حاكمة أخرى في شبة الجزيرة العربية قادرة على وضع تدابير بعيدة النظر نسبياً فيما يتعلق بوضعها في الدولة، 897 ويمكن مقارنة الإصرار على محو أكثر نماذج الفساد الواضحة في وقت وفاة الشيخ فهد في عام 1959 بالظروف المحيطة بعزل الشيخ عبد الله مبارك بعد عامين.

في مارس (آذار) 1960، أشار "دي. جيه. ماكارثي" مساعد المندوب السامي إلى حقيقة أن إسراف عبد الله مبارك كان هو سبب الانتقادات المتزايدة؛898 وبعد عام شبّه "جيه. سي. بي. ريتشموند"، الذي يرأس "ماكارثي"، عبد الله مبارك "بناخب الإمبراطورية الرومانية المقدسة" بعد

<sup>&</sup>lt;sup>894</sup> في بداية عام 1958، قال هالفورد إن الشيخ يستطيع ان يقضي أوقات طويلة في الإجازات الخارجية على أن يتحمل مسئوليته كرئيس للحكومة ولهذا فإن الوزراء جادين بالشكل المفروض، وفي نفس الوقت فإنهم لا يبدون أي إشارة أو علامة لعزمهم على تفويض بعض المسئوليات لصغار المسئولين في أثناء فترة غيابهم، وكانت النتيجة أن أصبح التطوير في حالة ركود والنمو بطيئا لتعم الفائدة العامة والمصلحة لشعب الكويت (خطاب من هالفورد لبروز برقم 1 في 5 يناير، وزارة الخارجية 132757/371). و 895 ملحق سري ليوميات الكويت برقم 2 يغطي فترة 28 ابريل-25 مايو 1959، وزارة الخارجية 140067/371.

<sup>896</sup> تلغراف من هالفورد إلى وزارة الخارجية رقم 316، 17 مايو 1959، وزارة الخارجية 140083/371.

محضر جلسة لدبليو. جا. أدامز 19 مايو 1959، وزارة الخارجية 140083/371.  $^{898}$  محضر حلسة لدبليو. جا. أدامز 19 مايو 1950، وزارة الخارجية 149056/371.  $^{898}$  خطاب رقم 60/13836 من مكارثي إلى ولمسلى في 31 مارس 1960، وزارة الخارجية 149056/371.

تخليه عن آماله كإمبراطور في الانتخابات النهائية وترك دوقيته ليضع الخطة المناسبة للاستيلاء على الإمبراطورية بالقوة. 899 وقد بدأ المجلس الأعلى بقص أجنحة عبد الله مبارك لشكوكهم في نواياه بشكل واضح، وسنحت الفرصة من خلال الزيارة التي قام بها ممثلو البنك الدولي للإنشاء والتعمير في الأشهر الأولى من عام 1961، كما جاء التقرير النهائي مؤكداً على أهمية الحاجة إلى وضع ميزانية سليمة ونظم محاسبية مناسبة؛ 900 وكان هذا الاقتراح مناسب، وبوجه خاص لإدارات عبد الله مبارك، والتي لا تقدم أية تقارير عن نفقاتها؛ وقدم عبد الله مبارك استقالته الر الانتقادات المفصلة والصريحة التي وجهت لأنشطته والأساليب الإدارية للمجلس الأعلى. 901 وبعد فترة وجيزة، عُين ابن الحاكم، الشيخ سعد، بمنصب رئيس الشرطة والأمن العام، 902 وبجانب استعدادهم لإعادة ترتيب أوضاعهم الخاصة، يمكن إرجاع السبب في بقائهم في السلطة هو أن الجيش أوضاعهم الخاصة، يمكن إرجاع السبب في بقائهم في السلطة هو أن الجيش أم يَعُد مشاركاً رئيسيًا في العملية السياسية.

في عام 1949 استولى الجنرال حسني الزعيم على السلطة في سوريا، وعلى الرغم من قصر مدة حكمه، إلا أن الأعمال التي قام بها أسست لسابقة اتبعها العالم العربي على نطاق واسع؛ وفي خمسينيات القرن العشرين، قامت مجموعات صغيرة من ضباط الجيش بالإطاحة بالأنظمة القائمة في مصر، والعراق والسودان، 903 وفشلت محاولات الانقلاب العسكري فقط في الأردن واليمن. بحلول عام 1960، كان يعيش أغلب الشعوب العربية تحت أنظمة أسسها وتولى قيادتها العسكر؛ 904 أما بالنسبة الكويت، فاهتم آل الصباح بالحفاظ على النظام العسكري لكن تحت سيطرتها، وفي خمسينيات القرن العشرين تم تكوين جيش صغير ولكنه مجهز بشكل جيد ليكون رهن القرن العشرين تم تكوين جيش صغير ولكنه مجهز بشكل جيد ليكون رهن

1961، وزارة الخارجية

1957 (الطبعة الأولى عن صحافة الجامعة الهندية في 1961.

ووه خطاب رقم 61/10112 من ريتشموند إلى بيمونت في 12 مارس 1961، وزارة الخارجية 35/8825.1 و  $^{899}$  خطاب رقم الكويت أرسلها بيمونت في 12 مايو 1961، وزارة الخارجية 371/156825.

<sup>901</sup> خطاب رقم 21/01/12 من ريتشموند إلى ولمسلي في 11 يونيه 1961، وزارة الخارجية 156825/371.

<sup>&</sup>lt;sup>902</sup> خطاب رقم 61/10112 من ريتشموند إلى ولمسلي في 18 يونيو 1961، وزارة الخارجية 156825/371.

<sup>903</sup> إيلزر بيريُ " ضعف الانقلاب العسكري في السياسة العربية" ، دراسات الشرق الأوسط، 18 و 1 (1982): 69.

<sup>&</sup>lt;sup>904</sup> لحصر الدور الذي قام به الجيش في البلدان العربية، أنظر إليزر بيري، الضباط في السياسة العربية والمجتمع، نيويورك: بريغر 1970؛ جورج حداد، الانقلابات والجيش في الشرق الأوسط: البلدان العربية، جزئين نيويورك: روبرت سبيلر وأبناؤه من عام 1971 إلى 1973؛ بي.جيه. فاتيكيوتس، الجيش المصري في السياسة ويستبورت وكونيتيكت: صحافة جرين وود عام

إشارة أعضاء الأسرة الحاكمة. 905 واستبعد الشيخ عبد الله مبارك إمكانية تدمير الجيش الكويتي وقت الثورة العراقية، مؤكداً على أنها كانت قوة صعيرة يتحكم في زمامها بيديه. 906 كان مصدر القلق الوحيد يتمثل في احتمالية محاولة عبد الله مبارك استخدام القوات المسلحة من أجل تحقيق ادعائه بأحقيته في الخلافة في وقت ما في المستقبل، 907 ومع ذلك، حال عزله من منصبه في عام 1961 دون وقوع هذا التهديد، وخلفه على رأس الجيش اللواء مبارك العبد الله وكان مخلصًا ولم يكن لديه أية طموحات بالوصول إلى العرش، نظرًا لأنه من فرع ثانوي من أسرة آل الصباح.

ناقشت بريطانيا إمكانية زيادة حجم الجيش ليصبح مجوعة لواء بالإضافة إلى سرية تتألف من قرابة 50 دبابة في أعقاب المطالب المتجددة من قبل قاسم حول أحقية العراق في الكويت؛908 ولكن "هارولد ماكميلان" كان غير وا ثق بمقترحاته، وبغض النظر عن الشك فيما إذا كان الكويتيون مؤهلين بشكل كاف لتنظيم قوة بهذا الحجم، فقد أدلى رئيس الوزراء برأيه قائلاً "يساورني الشك حول ما إذا كان من الحكمة أن نعهد إليهم بمثل هذه الكميات الكبيرة من الأسلحة الحديثة، رغم أن الدبابات التي قمنا ببيعها إلى العراق سرعان ما تم استخدامها للإطاحة بالهاشميين". و909 في عام 1964، اتفق كلا من الشيخ جابر (وزير المالية) والشيخ سعد (وزير الداخلية) والشيخ محمد (وزير الداخلية) والشيخ محمد حول ذلك جيش كبير الحجم سيشكل خطرًا على الأسرة؛ وأشار الشيخ محمد حول ذلك العربي تخيل نفسه أنه سيصبح رئيسًا مستقبليًا للجمهورية" و190 إلا أن إبقاء العربي تخيل نفسه أنه سيصبح رئيسًا مستقبليًا للجمهورية" و190 إلا أن إبقاء القوات المسلحة الكويتية صغيرة الحجم نسبياً بشكل مقصود من جانب آل

<sup>905 &</sup>quot;الجيش الكويتي"، منكرة جيه. إل. كريستي في 27 فيراير 1960، مرفقة بخطاب رقم 5 من ريتشموند إلى مديلتون في 7 مارس 1960، دي. إيه. إف. إيه 409/11. أنظر أيضاً روجر أوين الدولة والسلطة والسياسة في صناعة الشرق الأوسط الحديث، لندن: روتليدج عام 1992 ص. 210.

<sup>&</sup>lt;sup>906</sup> برقية رقم 334 من إيه. كيه. روتني إلى وزارة الخارجية في 17 يوليه 1958، وزارة الخارجية 132761/371. <sup>907</sup> "توريد الأسلحة لقوات الشيخ عبد الله المبارك بالكويت" مرسلة من دي. إتش. إم. ريتشس في 7 يونيو 1956، وزارة الخارجية

 $<sup>^{908}</sup>$  رسالة من هالورد وتنسون "وزير الدفاع" إلى وزير الخارجية في 5 يوليو 1961، وزارة الخارجية 156883/371.  $^{909}$  رسالة رقم إم 61/221، من هالورد ماكميلان إلى وزير الخارجية في 6 يوليو 1961، وزارة الخارجية 156883/371.

<sup>&</sup>lt;sup>910</sup> خطاب رقم 64/1205 جي، من جاكسن إلى تي. إف. برانشلي في 28 مايو 1964، وزارة الخارجية 174595/371.

الصباح، قد عرَّض البلاد لمخاطر الهجوم الخارجي، وفي مثل هذه الظروف تعتبر الحماية من خطر القوى الخارجية ذات أهمية خاصة.

في حين أعطى النمو السريع لمصالح بريطانيا النفطية في دول الخليج، وخاصة الكويت، حافزًا جديدًا وقويًا للحفاظ على استقلالهم، فقد جعلت منهم الثروة المكتشفة حديثًا غنيمة سائغة للجير ان الأكبر ؛ وقد أشار "سلوبن لويد" وزير الخارجية في مايو (آيار) 1956 فيما يتعلق بدول الخليج بقوله "نحن ندرك بأن الحكام إن لم يكن في رعاياهم الأكثر تقلبًا أنهم مدينون لنا بالحماية التي تضمن الوجود المستقل لبلادهم. 911 ذكر مسؤول بوزارة الخارجية في تفسير للتأييد المضمر الذي حصلت عليه بريطانيا أثناء أزمة السويس قائلا التدرك أسرة آل الصباح أن مكانتهم في الكويت تعتمد على الحفاظ على العلاقة الحالية مع حكومة بريطانيا العظمى كملاذ أخير "!912 وبعد مرور ثلاث سنوات، أوضح المندوب السامي السابق السير "روبرت هاي" حول ذلك بقوله"الآن يدرك كلاً من الحكام وشعوبهم أنهم مدينون للحماية البريطانية في تحقيق استقلالهم، ولولا ذلك لكانوا قد تم ضمهم لحدود بلاد جيرانهم الأقوى."<sup>913</sup> وأظهرت رغبة الشيخ عبد الله في عام 1961 بالاستعاضة عن اتفاقية 1899 بخطابات متبادلة والتي بموجبها ألزمت بريطانيا نفسها بتقديم المساعدة، إذا طُلب منها ذلك، الأهمية المستمرة الملقاة على الحماية العسكرية البريطانية.

لم يكن يعني اعتماد آل الصباح الكلي على بريطانيا من أجل الحماية أن الأسرة المالكة قد دخلت في علاقة حميمة بشكل خانق مع القوة التي تحميها؛ وكانت أسرة آل الصباح حريصة على تجنب الانسياق لعلاقات وثيقة مع الإمبريالية البريطانية، لعلمها بالقوة المتنامية للقومية العربية؛ وبالرغم من تعيين الخبراء البريطانيين في الحكومة الكويتية، إلا أن دور هم لم يكن يزيد عن كونه دور استشاري دون أية صلاحيات تنفيذية رسمية. وفي الحقيقة، فقد دافع آل الصباح عن حكمهم الذاتي الداخلي بشراسة؛ وقد أكد "سلوين

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup> "الخليج العربي" مذكرة وزير الدولة للشنون الخارجية في 14 مايو 1956، سي بي(56) 122، سي أيه بي 81/129. <sup>112</sup> أرسلها جيه. سي. موبيرلي في 28 نوفمبر 1956، وزارة الخارجية 120684/371.

<sup>913</sup> هاي، بلاد الخليج العربي ص. 69.

لويد" ذلك حيث كتب في عام 1956 يقول "يشعر الحاكم وعائلته في الكويت بالغيرة على صلاحياتهم في إدارة شئونهم الداخلية ويغضبون لأي شيء يبدو كأنه تدخلًا من جانبنا" بالمجاوع واستعرض السفير البريطاني في الكويت "جي. إن. جاكسون" فترة حكم الشيخ عبد الله عقب وفاته بقليل في نوفمبر (تشرين الثاني) 1965 قائلاً" لقد كانت مشاعر الحاكم الودية تجاه بريطانيا غير معلنة، وهذا ما جعل مشاعره أكثر قيمة ولا تتضمن أي اتكالية خطرة أو انحياز أعمى أو تبعية منفرة "باقلاً وأوجز جاكسون قائلاً "بدا عبد الله سالم وكأنه قد استقى بحكمة الدرس المستفيد من العراق والأردن بالنسبة للعرب، منذ عام 1948، أن الوسم بسمعة الصداقة والتحالف مع بريطانيا" لا يضيف أية مزايا سواءً للشخص العربي المعنى أو لبريطانيا نفسها".

<sup>&</sup>lt;sup>915</sup> خطاب رقم 56 من جاكسون إلى مايكل ستيوارت في 5 ديسمبر 1965، وزارة الخارجية 179854/371.

ملحق 1: النفط و عوائده المصدر: واي إس إف. آل الصباح، الإقتصاد النفطي للكويت، لندن: كيغان بول الدولية عام 1980، ص. 47، 52.

| العائدات             | إنتاج النفط   | العام |
|----------------------|---------------|-------|
| (بالألف دينار كويتي) | (ملیون برمیل) | ,     |
|                      |               |       |
| 200                  | 5.9           | 1946  |
| لا يوجد بيانات       | 16.2          | 1947  |
| 3425                 | 46.5          | 1948  |
| 2950                 | 89.9          | 1949  |
| 3100                 | 125.7         | 1950  |
| 7500                 | 204.9         | 1951  |
| 34850                | 273.4         | 1952  |
| 60161                | 314.6         | 1953  |
| 69302                | 349.8         | 1954  |
| 100498               | 402.8         | 1955  |
| 103921               | 405.5         | 1956  |
| 110161               | 424.8         | 1957  |
| 149734               | 522.4         | 1958  |
| 146843               | 525.9         | 1959  |
| 168605               | 619.2         | 1960  |
| 164702               | 633.3         | 1961  |
| 188814               | 714.6         | 1962  |
| (4-1963)198772       | 765.2         | 1963  |
| (5-1964) 258400      | 842.2         | 1964  |
| (6-1965) 279180      | 861.5         | 1965  |
| , , ,                |               |       |
|                      |               |       |

# ملحق 2: المندوبون السياسيون في الكويت

## هربرت جورج جاكنس (ب. 1897)

القائم بأعمال القنصل العام في الأسكندرية في 1948: نُقل إلى البحرين في 1948؛ شغل منصب المفوض السياسي للخليج العربي والمندوب السياسي للبحرين، والمندوب السياسي للكويت في الفترة ما بين 1949 – 51.

# كورنيليوس جيمس بيلي (ب. 1908)

سي إم جي (1952)، أوه بي أيه (1944)؛ القنصل بوشير في 1945؛ المندوب السياسي للكويت في المندوب السياسي للكويت في 1951 الفترة ما بين – 5؛ القائم بأعمال الممفوض السياسي للبحرين في 1952.

# قويين ويستراي بيل (1909 – 95)

كيه سي إم جي (1957)؛ سي إيه بي (1955)؛ إم بي إيه مل. (1942)؛ خدم مع قوات حكومة جلالتها في الفترة ما بين 1941 – 5؛ عضو بالخدمات السياسية السودانية في الفترة ما بين 1931 – 41 و 1945 – 55؛ المندوب السياسي بالكويت في الفترة ما بين 1955 – 7.

# أوبري سيمور هالفورد (ب. 1914)

سي إم جي (1958)؛ أدرج بوزارة الخارجية في 1937؛ نائب الأمين العام للمجلس الأوربي 1949؛ مستشار طوكيو في 1953؛ القائم بأعمال سيول عام 1954؛ المستشار والقنصل العام لبني غازي في 1955؛ المندوب السياسي للكويت في الفترة ما بين 1957 – 9.

# جون كريستوفر بلاك ريتشموند (1909 – 90)

سي إم جي (1959)، كيه سي إم جي (1963)؛ مستشار شؤون الشرق في بغداد 1947؛ القائم بالأعمال في بغداد في1948؛ نُقل إلى وزارة الخارجية في 1951؛ المستشار والقنصل العام لعمان في 1953؛ شغل منصب القائم بالأعمال في 1953 و 1954؛ المستشار العام لهيوستن في 1955؛ نُقل إلى القاهرة في 1959؛ المندوب السياسي للكويت في الفترة ما بين 1969 – 1961؛ المستشار العام للكويت في الفترة ما بين 1961 – 1963.

# الملحق 3: المندوبون السياسيون في الخليج العربي

# وليم روبرت هاي (1893 – 1962)

كيه سي إم جي (1952)، كيه أي سي إيه (1947)؛ إنضم للدائرة السياسية بحكومة الهند في 1920؛ نائب وزير إدارة الشئون الخارجية بحكومة الهند في الفترة ما بين 1930 – 40؛ مفوض بوزيرستان في الفترة ما بين 1940 – 2؛ مسؤول – 1؛ مفوض بالخليج العربي في الفترة ما بين 1941 – 2؛ مسؤول الإيرادات والمفوض القضائي ببلوشستان في الفترة ما بين 1942 – 3؛ مندوب الحاكم العام والمفوض ورئيس الشرطة ببلوشستان في الفترة ما بين 1946 – 3؛ المفوض السياسي بالخليج العربي في الفترة ما بين 1946 – 53.

# برنارد ألكسندر براكاس باروز (ب. 1910)

كيه سي إم جي (1958)، سي إم جي (1950)؛ عُين الوزير الثالث بوزارة الخارجية في 1934؛ نُقل إلى القاهرة في 1937؛ رئيس القطاع الشرقي لوزارة الخارجية في 1947؛ نُقل إلى واشنطن كقنصل في 1950؛ مفوض سياسي بالخليج العربي في الفترة ما بين 1953 – 8.

# جورج همفري ميدلتون (ب. 1910)

كيه سي إم جي (1955)، سي إم جي (1950)؛ مدير إدارة شئون الموظفين بوزارة الخارجية 1949؛ ثقل إلى طهران ككقنصل في 1951؛ شغل منصب القائم بالأعمال في 1951 ومن 28 يناير 1952 حتى إنقطاع العلاقات في 31 أكتوبر 1952؛ أعير إلى مكتب الكومنولث للعلاقات الخارجية وغين نائب المندوب السامي بالمملكة المتحدة في الهند في 1953؛ سفير بيروت في 1956؛ المندوب السياسي للخليج العربي في الفترة ما بين سفير بيروت في 1956؛ المندوب السياسي للخليج العربي في الفترة ما بين 1958.

# ويليام هنري تاكر لوس (1907 – 77)

جي بي إيه (1961)، كيه سي إم جي (1957)؛ خدم بإدارة السودان في الفترة ما بين 1930 – 56؛ القائد العام والحاكم لعدن في الفترة ما بين 1965 – 60؛ المفوض السياسي للخليج العربي في الفترة ما بين 1961 – 6؛ الممثل الشخصي لوزير الخارجية والكومنولث للخليج العربي في الفترة ما بين 1970 – 2.

# ملحق 4: الساسة البريطانيين

# أنطوني آر إيدن (1897 – 1977)

الأريل الأول لأفون (1961)، كيه جي(1954)، إم بي، 1923 – 57؛ وزير الدولة للشئون الخارجية في الفترة ما بين 1935 – 8، وشئون الملكية في الفترة ما بين 1939 – 40، والحرب 1940، وللشئون الخارجية في الفترة ما بين 1940 – 5؛ نائب زعيم المعارضة في الفترة ما بين 1945 – 5؛ وزير الدولة للشئون الخارجية ونائب رئيس الوزراء في الفترة ما بين 1955 – 7. 1951 - 5؛ رئيس الوزراء في الفترة ما بين 1955 – 7.

## إدوارد هيث (ب. 1916)

كيه جي (1992)، إم بي إيه (1946)، بي سي (1945)؛ إم بي، 1950 حتى الآن؛ رئيس مكتب المتابعة والعقوبات في الفترة ما بين 1955 – 9؛ وزير العمل في الفترة ما بين 1959 – 60؛ وزير الأختام الملكية مع مسئوليات وزارة الخارجية؛ وزير الدولة للصناعة والتجارة والتنمية الإقليمية ورئيس لمجلس التجارة في الفترة ما بين 1963 – 4؛ زعيم المعارضة في الفترة ما بين 1974 – 5.

# ألكسندر فريدريك دوجلاس هوم- (1903 – 95)

الأيرل الرابع عشر للأسرة (1951 – 63)؛ البارون (1974)؛ إم بي في الأيرل الرابع عشر للأسرة (1951 – 63)؛ البارون (1974)؛ إم بي في 1931 – 45؛ وزير الدولة لإدراة الكومنولث في الفترة ما بين 1963 – 5؛ زعيم المعارضة في الفترة ما بين 1964 – 5؛ وزير الدولة لإدارة شؤون الكومنولث في الفترة ما بين 1970 – 4.

# إم هالورد ماكميلان (1894 – 1986)

الأيرل الأول لأستكون؛ إم بي، 1924 – 9، 1931 – 45، 1945 – 64؛ وزير المالية في الفترة ما بين وزير المالية في الفترة ما بين 1955 – 7؛ رئيس الوزراء في الفترة ما بين 1957 – 63.

# جون سلوين برووك لويد (1904 – 78)

البارون(1976)؛ إم بي في الفترة ما بين 1946 - 70؛ أم بي والمتحدث باسم مجلس العموم في الفترة ما بين 1971 - 7؛ وزير الدولة للشئون الخارجية في الفترة ما بين 1951 - 4؛ وزير التموين في الفترة ما بين 1951 - 4؛ وزير الدولة للشئون الخارجية في الفترة ما بين 1960 - 4؛ وزير المالية في الفترة ما بين 1960 - 4؛ وزير الأختام الملكية وقائد مجلس العموم في الفترة ما بين 1963 - 4.

## ملحق 5: حكام الكويت

# الشيخ أحمد (1885 – 1950)

ابن الشيخ جابر (ص. 1915 – 7) وإبن شقيق الشيخ سليم (ص. 1917 – 1)؛ قام بزيارة بريطانيا في 1919؛ تولي السلطة في 24 مارس 1921؛ وقع اتفاقية احتكار النفط مع الشركة الكويتية للنفط في 23 مارس 1934؛ واجه معارضة داخلية على نطاق واسع لحكمه في الفترة ما بين 1938 – 1938.

# الشيخ عبد الله (1895 – 1965)

إبن الشيخ سليم (ص. 1917 – 21) وابن عم الشيخ أحمد (ص. 1921 – 50)؛ الحاكم المؤقت عقب وفاة والده؛ رئيس مجلس الشورى الإسلامي الكويتي في 1938 – 9؛ ترأس وزارة المالية خلال خمسينات القرن العشرين؛ حاكم الكويت في الفترة ما بين 1950 – 65.

## الشيخ صباح (1913 – 77)

إبن الشيخ سليم (ص. 1917 – 21) وأخ غير شقيق للشيخ عبد الله (ص. 1950 – 65)، رئيس قسم الشرطة حتى 1959؛ رئيس قسم الصحة في الفترة ما بين 1959 – 61؛ وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء في 1962؛ عُين وليا ً للعهد في أكتوبر 1962؛ رئيس الوزراء في الفترة ما بين 1963 – 77.

# الشيخ جابر (1926 - ..... )

إبن الشيخ أحمد (ص. 1921 – 50) وإبن شقيق الشيخ عبد الله (ص. 1950 – 65)؛ رئيس الأمن العام، أحمدي في الفترة ما بين 1949 – 59؛ رئيس إدارة الشئون المالية منذ 1959؛ وزير الإقتصاد والمالية في الفترة ما بين 1962 - 8؛ وزير التجارة في 1965؛ رئيس الوزراء في الفترة ما بين 1962 - 7؛ حاكم الكويت في 1977 وحتى الآن.

# ملحق 6: شجرة عائلة آل الصباح مبارك (فترة الحكم 1896 – 1915)

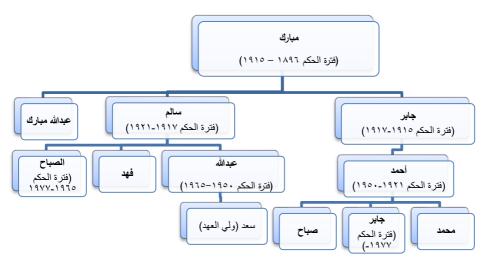

# قائمة المراجع:

## **Bibliography**

## **Unpublished Sources**

#### Official Documents

Public Record Office, London

Cabinet Office

CAB 128 Cabinet Minutes

CAB 129 Cabinet Memoranda

CAB 130 Ad-Hoc Committees: General and Miscellaneous

Series CAB 131 Defence Committee

CAB 134 Cabinet Committees: General Series from 1945

CAB 148 Defence and Oversea Policy Committee and Sub-Committee:

Minutes and Papers, 1964-70

Colonial Office

CO 1015 Aden: Original Correspondence CO 1055 Aden: Original Correspondence

Ministry of Defence

DEFE 7 Registered Files: General Series

DEFE 11 Chiefs of Staff Committee: Registered Files

Commonwealth Relations Office

DO 35 Original Correspondence: General

Foreign Office

FO 371 Political Departments: General Departments

FO 1016 Embassy and Consular Archives: Persian Gulf Residencies and

Agencies

Ministry of Fuel and Power

POWE 33 Petroleum: Correspondence and Papers

Prime Minister's Department

## PREM 11 Prime Minister's Office: Correspondence and Papers, 1951-64

#### Treasury

T 231 Exchange Control Division: Files T 236 Overseas Finance Division: File

### India Office Library and Records, London

• 5/1 Political Residency: Bushire, 1763-1947 R/15/5 Political Agency: Kuwait, 1904-1947

### Bank of England, London

OV 72 Persian Gulf OV 73 Middle East

EC 5 Exchange Control Act

## **Company Records**

**BP** Archive, University of Warwick Records of the Kuwait Oil Company

#### **Private Papers**

Bodleian Library, Oxford

MSS Macmillan dep. d. 32 Macmillan diaries, volume 5 second series MSS Macmillan dep. d. 42 Macmillan diaries, volume 15 second series

Middle East Centre, St Antony's College, Oxford

Papers of H. R. P. Dickson Papers of Sir Rupert Hay

### Churchill Archives Centre, Cambridge

HSTD 2/2 Papers of W. F. Hasted: Letters relating to development in Kuwait, 1952-4.

## **Published Official Papers**

- Exchange of Notes regarding Relations between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the State of Kuwait, 19 June 1961, London: HMSO, 1961, Cmd. 1409.
- Foreign Relations of the United States, 1958-1960. Volume 11: Lebanon and Jordan, Washington, DC: United States Government Printing Office, 1992.
- Foreign Relations of the United States, 1958-1960. Volume 12: Near East Region; Iraq, Iran, Arabian Peninsula, Washington, DC: United States Government Printing Office, 1993.
- Foreign Relations of the United States, 1961-1963. Volume 17: Near East, 1961-1962, Washington, DC: United States Government Printing Office, 1994.

Parliamentary Debates, Commons, Volume 642 (1960-1).

Parliamentary Debates, Lords, Volume 232 (1960-1).

Statement on the Defence Estimates 1965, London: HMSO, Feb 1965, Cmd. 2592.

Statement on the Defence Estimates 1966. Part I:The Defence Review, London: HMSO, Feb 1966, Cmd. 2901.

#### **Books and Articles**

- Abir, Mordechai, Saudi Arabia in the Oil Era: Regimes and Elites; Conflict and Collaboration, London: Croom Helm, 1988.
- Abu-Hakima, Ahmad Mustafa, *History of Eastern Arabia 1750-1800: The Rise and Development of Bahrain and Kuwait*, Beirut: Khayats, 1965.
- Abu-Hakima, Ahmad Mustafa, *The Modern History of Kuwait, 1750-1965*, London: Luzac and Company, 1983.
- Ahmed, A. Ahmed, 'Kuwait Public Commercial Investment in Arab Countries', *Middle Eastern Studies*, 31,2 (1995): 293-306.
- Alani, Mustafa M., Operation Vantage: British Military Intervention in Kuwait 1961, Surbiton: LAAM, 1990.
- Alghanim, Salwa, *The Reign of Mubarak al-Sabah: Shaikh of Kuwait 1896-1915*, London: I. B. Tauris, 1998.
- Anderson, Ewan W. and Rahidian, Khalil H., *Iraq and the Continuing Middle East Crisis*, London: Pinter Publishers, 1991.
- Anderson, Irvine H., Aramco, the United States and Saudi Arabia: A Study of the Dynamics of Foreign Oil Policy, 1933-1950, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1981.
- Anderson, Irvine H., 'The American Oil Industry and the Fifty-Fifty Agreement of 1950', in James A. Bill and William Roger Louis (eds), *Musaddiq, Iranian Nationalism and Oil*, London: I. B. Tauris, 1988, pp. 143-63.
- Aruri, Naseer H., *Jordan: A Study in Political Development, 1921-1965*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1972.
- Ashton, Nigel John, Eisenhower, Macmillan and the Problem of Nasser:Anglo-American Relations and Arab Nationalism, 1955-59, Basingstoke: Macmillan, 1996.
- Ashton, Nigel John, 'A Microcosm of Decline: British Loss of Nerve and Military Intervention in Jordan and Kuwait, 1958 and 1961', *The Historical Journal*, 40, 4 (1997): 1069-83.
- Ashton, Nigel, 'Britain and the Kuwaiti Crisis, 1961', *Diplomacy and Statecraft*, 9,1 (1998): 163-81.
- Assiri, Abdul-Reda, *Kuwait's Foreign Policy: City-State in World Politics*, Boulder, Colorado: Westview Press, 1990.
- Balfour-Paul, Glen, *The End of Empire in the Middle East: Britain's Relinquishment of Power in her Last Three Arab Dependencies*, Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Bamberg, J. H., *The History of the British Petroleum Company: Volume 2: The Anglo-Iranian Years*, 1928-1954, Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

## Bibliography

- al-Bahama, Husain M., *The Arabian Gulf States: Their Legal and Political Status and Their International Problems*, second edition, Beirut: Librairie Du Liban, 1975.
- Bar-On, Mordechai, 'David Ben-Gurion and the Sevres Collusion', in William Roger Louis and Roger Owen (eds), *Suez 1956: The Crisis and its Consequences*, Oxford: Clarendon Press, 1991, pp. 145-60.
- Be'eri, Eliezer, *Army Officers in Arab Politics and Society*, New York: Praeger, 1970. Be'eri, Eliezer, 'The Waning of the Military Coup in Arab Politics', *Middle Eastern Studies*, 18,1 (1982): 69-81.
- Bell, Sir Gawain, *Shadows on the Sand*, London: C. Hurst and Company, 1983.
- Bulloch, John, *The Gulf :A Portrait of Kuwait, Qatar, Bahrain, and the UAE*, London: Century Publishing, 1984.
- Burrows, Bernard, Footnotes in the Sand: The Gulf in Transition, 1953-1958, Salisbury: Michael Russell, 1990.
- Busch, Briton Cooper, *Britain and the Persian Gulf, 1894-1914*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1967.
- Busch, Briton Cooper, 'Britain and the Status of Kuwayt, 1896-1899', *Middle East Journal*, 21,2 (1967): 187-98.
- Cable, James, *Intervention at Abadan: Plan Buccaneer*, Basingstoke: Macmillan, 1991.
- Cain, P. J. and Hopkins, A. G., *British Imperialism: Crisis and Deconstruction*, 1914-1990, London: Longman, 1993.
- Cairncross, Alec, *The British Economy since 1945*, Oxford: Blackwell, 1992. Carlton, David, *Anthony Eden: A Biography*, London: Allen Lane, 1981.
- Carlton, David, Britain and the Suez Crisis, Oxford: Basil Blackwell, 1988.
  Chisholm, A. H. T., The First Kuwait Oil Concession Agreement: A Record of the Negotiations, 1911-1934, London: Frank Cass, 1975.
- Cohen, Michael, *Palestine and the Great Powers*, 1945-1948, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1982.
- Cohen, Michael J., *Palestine to Israel: From Mandate to Independence*, London: Frank Cass, 1988.
- Cohen, Michael, 'A Note on the Mansion House Speech, May 1941', *Asian and African Studies*, 11,3 (1977): 375-86.
- Crystal, Jill, *Kuwait: The Transformation of an Oil State*, Boulder, Colorado: Westview, 1992.
- Crystal, Jill, Oil and Politics in the Gulf: Rulers and Merchants in Kuwait and Qatar, Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- Crystal, Jill, `Abdullah al-Salim al-Sabah', in Bernard Reich (ed.), *Political Leaders of the Contemporary Middle East and North Africa*, New York: Greenwood Press, 1990, pp. 8-14.
- Dann, Uriel, *Iraq Under Qassem: A Political History*, 1958-1963, New York: Praeger, 1969.
- Dann, Uriel, King Hussein and the Challenge of Arab Radicalism: Jordan, 1955-1967, New York: Oxford University Press, 1989.

- Darby, Phillip, *British Defence Policy East of Suez, 1947-1968*, London: Oxford University Press, 1973.
- Darwin, John, Britain and Decolonisation: The Retreat from Empire in the Post-War World, Basingstoke: Macmillan, 1988.

- Darwin, John, *The End of the British Empire: The Historical Debate*, Oxford: Blackwell, 1991.
- Dawisha, A. I., Egypt in the Arab World: The Elements of Foreign Policy, London: Macmillan, 1976.
- Dekmejian, R. Hrair, *Egypt under Nasser: A Study in Political Dynamics*, London: University of London Press, 1972.
- Demir, Soliman, *The Kuwait Fund and the Political Economy of Arab Regional Development*, New York: Praeger Publishers, 1976.
- Devereux, David R., *The Formulation of British Defence Policy Towards the Middle East, 1948-56*, London: Macmillan, 1990.
- al-Ebraheem, Hassan A., *Kuwait: A Political Study*, Kuwait: Kuwait University Press, 1975.
- Elliot, Matthew, 'Independent Iraq': The Monarchy and British Influence, 1941-58, London: Tauris Academic Studies, 1996.
- Elliot, Matthew, The Death of King Ghazi: Iraqi Politics, Britain and Kuwait in 1939', *Contemporary British History*, 10,3 (1996): 63-81.
- Elm, Mostafa, Oil, Power and Principle: Iran's Oil Nationalization and its Aftermath, Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1992.
- El-Rayyes, Riad N., 'Arab Nationalism and the Gulf', in B. R. Pridham (ed.), *The Arab Gulf and the Arab World*, London: Croom Helm, 1988, pp. 67-94.
- Eppel, Michael, 'Iraqi Politics and Regional Policies, 1945-9', *Middle Eastern Studies*, 28,1 (1992): 108-19.
- Farouk-Sluglett, Marion and Sluglett, Peter, 'The Social Classes and the Origins of the Revolution', in Robert A. Fernea and William Roger Louis (eds), *The Iraqi Revolution of 1958: The Old Social Classes Revisited*, London: I. B. Tauris, 1991, pp. 118-41.
- Finnie, David H., Shifting Lines in the Sand: Kuwait's Elusive Frontier with Iraq, London: I. B. Tauris, 1992.
- Fitzgerald, C. P., *The Birth of Communist China*, Harmondsworth: Penguin Books, 1964.
- Fullick, Roy and Powell, Geoffrey, Suez: The Double War, London: Leo Cooper, 1990.
- Gangal, S. C., 'India and the Commonwealth', in M. S. Rajan (ed.), *India, Foreign Relations during the Nehru Era*, Bombay: Asia Publishing House, 1976, pp. 77-102.
- Gott, Richard, 'The Kuwait Incident', in D. C. Watt (ed.), *Survey of International Affairs 1961*, London: Oxford University Press, 1965, pp. 519-45.
- Haddad, George, *Revolutions and the Military in the Middle East: The Arab States*, 2 parts, New York: Robert Speller and Sons, 1971 and 1973.
- Hahn, Peter L., *The United States, Great Britain, and Egypt, 1945-1956: Strategy and Diplomacy in the Early Cold War,* Chapel Hill, NC: The University of North Carolina Press, 1991.
- Halliday, Fred, *Arabia Without Sultans*, Harmondsworth: Penguin Books, 1979. Halliday, Fred, 'The Gulf Between Two Revolutions: 1958-1979', in Tim Niblock
  - (ed.), Social and Economic Development in the Arab Gulf, London: Croom Helm, 1980, pp. 210-38.

Hay, Sir Rupert, *The Persian Gulf States*, Washington, DC: The Middle East Institute, 1959.

- Holden, David, and Johns, Richard, *The House of Saud*, London: Sidgwick and Jackson, 1981.
- Holland, R. F., European Decolonization: An Introductory Survey, Basingstoke: Macmillan, 1985.
- Hollier, Anita, 'The BP Archive', *Contemporary Record*, 7, 3 (1993): 654-62. Hopwood, Derek, *Egypt: Politics and Society, 1945-90*, third edition, London: HarperCollins, 1991.
- Iskandar, Marwan, The Cloud Over Kuwait, New York: Vantage Press, 1991.
- Ismael, Jacqueline S., *Kuwait: Dependency and Class in a Rentier State*, Gainesville, Florida: University Press of Florida, 1993.
- Jasse, Richard L., 'The Baghdad Pact: Cold War or Colonialism?', *Middle Eastern Studies*, 27, 1 (1991): 140-56.
- Joyce, Miriam, Kuwait, 1945-1996: An Anglo-American Perspective, London: Frank Cass, 1998.
- Joyce, Miriam, 'Preserving the Sheikhdom: London, Washington, Iraq and Kuwait, 1958-1961', *Middle Eastern Studies*, 31, 2 (1995): 281-92.
- Katouzian, Homa, 'Oil Boycott and the Political Economy: Musaddiq and the Strategy of Non-oil Economics', in James A. Bill and William Roger Louis (eds), *Musaddiq, Iranian Nationalism and Oil*, London: I. B. Tauris, 1988, pp. 203-27.
- Kelidar, A. R., 'The Arabian Peninsula in Arab and Power Politics', in Derek Hopwood (ed.), *The Arabian Peninsula: Society and Politics*, London: George Allen and Unwin, 1972, pp. 145-59.
- Kelly, J. B., Arabia, the Gulf and the West, London: Weidenfeld and Nicolson, 1980.
- Kerr, Malcolm H., *The Arab Cold War: Gamal `Abd al-Nasir and His Rivals, 1958-1970*, London: Oxford University Press, 1971.
- Khadduri, Majid, *Independent Iraq*, 1932-1958: A Study in Iraqi Politics, second edition, London: Oxford University Press, 1960,
- Khadduri, Majid, Republican Iraq: A Study in Iraqi Politics since the Revolution of 1958, London: Oxford University Press, 1969.
- Khadduri, Majid, 'Iraq's Claim to the Sovereignty of Kuwayt', New York University Journal of International Law and Politics, 23 (1990): 5-34.
- Khalidi, Rashid, 'Consequences of the Suez Crisis in the Arab World', in William Roger Louis and Roger Owen (eds), *Suez 1956: The Crisis and its Consequences*, Oxford: Clarendon, 1991, pp. 377-92.
- Khalidi, Rashid, 'The Impact of the Iraqi Revolution on the Arab World', in Robert A. Fernea and William Roger Louis (eds), *The Iraqi Revolution of 1958: The Old Social Classes Revisited*, London: I. B. Tauris, 1991, pp. 106-18.
- Khouja, M. W. and Sadler, P. G., *The Economy of Kuwait: Development and Role in International Finance*, London: Macmillan 1979.
- Kingston, Paul W. T., *Britain and the Politics of Modernization in the Middle East*, 1945-1958, Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Krozewski, Gerold, 'Sterling, the "Minor" Territories, and the End of Formal Empire, 1939-1958', *The Economic History Review*, 46, 2 (1993): 239-65.
- Krozewski, Gerold, 'Finance and Empire: The Dilemma Facing Great Britain in the

1950s', *The International History Review*, 18, 1 (1996): 48-69. Kyle, Keith, *Suez*, London: Weidenfeld and Nicolson, 1991.

- Kyle, Keith, 'Suez and the Waldegrave Initiative', *Contemporary Record*, **9**, **1** (1995): 378-93.
- Lacouture, Jean and Simonne, Egypt in Transition, London: Methuen,
- 1958. Lapping, Brian, End of Empire, London: Guild Publishing, 1985.
- Lenczowski, George, *Oil and State in the Middle East*, New York: Cornell University Press, 1960.
- Little, Douglas, 'A Puppet in Search of a Puppeteer? The United States, King Hussein, and Jordan, 1953-1970', *The International History Review*, 17, 3 (1995): 512-44.
- Little, Douglas, 'His Finest Hour? Eisenhower, Lebanon and the 1958 **Middle East** Crisis', *Diplomatic History*, 20, 1 (1996): 27-54.
- Lloyd, Selwyn, *Suez 1956: A Personal Account*, London: Jonathan Cape, 1978. Longrigg, Stephen Hemsley, *Oil in the Midr11P East: Its Discovery and Development*, second edition, London: Oxford University Press, 1961.
- Lorimer, J. G., *Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia*, Vol. 1, Part 1B, Westmead, Farnborough: Gregg International Publishers Limited, 1970 (first published Calcutta, 1915).
- Louis, William Roger, *The British Empire in the Middle East, 1945-1951: Arab Nationalism, the United States, and Postwar Imperialism,* Oxford: Clarendon, 1984.
- Louis, William Roger, 'Musaddiq and the Dilemmas of British Imperialism', in James A. Bill and William Roger Louis (eds), *Musaddiq, Iranian Nationalism and Oil*, London: I. B. Tauris, 1988, pp. 228-60.
- Louis, William Roger, The British and the Origins of the Iraqi Revolution', in Robert A. Fernea and William Roger Louis (eds), *The Iraqi Revolution of 1958: The Old Social Classes Revisited*, London: I. B. Tauris, 1991, pp. 31-61.
- Louis, William Roger, 'The Tragedy of the Anglo-Egyptian Settlement of 1954', in William Roger Louis and Roger Owen (eds), *Suez 1956: The Crisis and its Consequences*, Oxford: Clarendon, 1991, pp. 43-71.
- Louis, William Roger and Robinson, Ronald, 'The Imperialism of Decolonization', *Journal of Imperial and Commonwealth History*, 22, 3 (1994): 462-511.
- Love, Kennett, Suez: The Twice-Fought War, London: Longman, 1970.
- Lucas, W. Scott, *Divided We Stand: Britain, the United States and the Suez Crisis*, London: Hodder and Stoughton, 1991.
- Lucas, W. Scott, The Path to Suez: Britain and the Struggle for the Middle East, 1953-56', in Anne Deighton (ed.), *Britain and the First Cold War*, Basingstoke: Macmillan, 1990, pp. 253-72.
- Lucas, W Scott, 'Redefining the Suez "Collusion", *Middle Eastern Studies*, 26, 1 (1990): 88-112.
- Luce, Margaret, From Aden to the Gulf: Personal Diaries, 1956-1966, Salisbury: Michael Russell, 1987.
- Macmillan, Harold, Riding the Storm, 1956-1959, London: Macmillan, 1971.
- Macmillan, Harold, Pointing the Way, 1959-1961, London: Macmillan, 1972.
- Maddy-Weitzman, Bruce, 'Jordan and Iraq: Efforts at Intra-Hashimite Unity', *Mid-*

dle Eastern Studies, 26, 1 (1990): 65-75.

Mansfield, Peter, The Arabs, London: Penguin Books, 1985.

Mansfield, Peter, Kuwait: Vanguard of the Gulf, London: Hutchinson, 1990. Marlowe, John, Arab Nationalism and British Imperialism: A Study in **Power** 

Politics, London: The Cresset Press, 1961.

#### **Bibliography**

- Marlowe, John, *The Persian Gulf in the Twentieth Century*, London: The Cresset Press, 1962. Marr, Phebe, *The Modern History of Iraq*, Boulder, Colorado: Westview Press, 1985.
- Mendelson, Maurice and Hulton, Susan, 'Iraq's Claim to Sovereignty over Kuwait', in Richard Schofield (ed.), *Territorial Foundations of the Gulf States*, London: UCL Press, 1994, pp. 117-
- Morris, Benny, The Birth of the Palestine Refugee Problem, 1947-1949, Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
- al-Mughni, Haya, Women in Kuwait: The Politics of Gender, London: Saqi Books, 1993.
- Morsy, Laila Amin, 'Britain's Wartime Policy in Egypt, 1940-42', *Middle Eastern Studies*, 25, 1 (1989): 64-94.
- Newton, C. C. S., 'Sterling Crisis of 1947 and the British Response to the Marshall Plan', *The Economic History Review*, 37, 3 (1984): 391-408.
- Oren, Michael B., 'A Winter of Discontent: Britain's Crisis in Jordan, December 1955—March 1956', *International Journal of Middle East Studies*, 22 (1990):171-84.
- Ovendale, Ritchie, *The Origins of the Arab—Israeli Wars*, London: Longman, 1984. Ovendale, Ritchie, *Britain, the United States and the Transfer of Power in the Middle East, 1945-1962*, London: Leicester University Press, 1996.
- Ovendale, Ritchie, 'Great Britain and the Anglo-American Invasion of Jordan and Lebanon in 1958', *The International History Review*, 16, 2 (1994): 284-303. Owen, Roger, *State*,
- Power and Politics in the Making of the Modern Middle East, London: Routledge, 1992.
- Penrose, Edith and E. F., *Iraq: International Relations and National Development*, London: Ernest Benn, 1978.
- Petersen, Tore Tingvold, 'Anglo-American Rivalry in the Middle East: The Struggle for the Buraimi Oasis, 1952-1957', *The International History Review*, 14, 1 (1992): 71-91
- Peterson, J. E., *The Arab Gulf States: Steps Toward Political Participation*, New York: Praeger, 1988.
- Podeh, Elie, *The Quest for Hegemony in the Arab World: The Struggle over the Baghdad Pact*, Leiden: E. J. Brill, 1995.
- Podeh, Elie, 'The Struggle over Arab Hegemony after the Suez Crisis', *Middle Eastern Studies*, 29, 1 (1993): 91-110.
- Podeh, Elie, 'Ending an Age-Old Rivalry: The Rapprochement between the Hashemites and the Saudis, 1956-1958', in Asher Susser and Aryeh Shmuele-vitz (eds), The Hashemites in the Modern Arab World: Essays in Honour of the Late Professor Uriel Dann, London: Frank Cass, 1995, pp. 85-108.
- Podeh, Elie, The Drift towards Neutrality: Egyptian Foreign Policy during the Early Nasserist Era, 1952-55', *Middle Eastern Studies*, 32, 1 (1996): 159-78.
- Porter, A. N., and Stockwell, A. J., *British Imperial Policy and Decolonization*, 1938-1964,2 vols, Basingstoke: Macmillan, 1987 and 1989.
- Pridham, B. R. (ed.), The Arab Gulf and the West, London: Croom Helm, 1985. Raad, Zeid, 'A Nightmare Avoided: Jordan and Suez 1956', Israel Affairs, 1, 2 (1994): 288-308.

#### **Bibliography**

- Rahman, H. The Making of the Gulf War: Origins of Kuwait's Long-Standing Territorial Dispute with Iraq, Reading: Ithaca Press, 1997.
- Rahman, Habibur, 'Kuwaiti Ownership of Warba and Bubiyan', *Middle Eastern Studies*, 29, 2 (1993): 292-306.
- Rathmell, Andrew, Secret War in the Middle East: The Covert Struggle for Syria, 1949-1961, London: Tauris Academic Studies, 1995.
- Richmond, J. C. B., *Egypt 1798-1953: Her Advance towards a Modern Identily*, London: Methuen, 1977.
- Rumaihi, Muhammad, Beyond Oil: Unity and Development in the Gulf, London: Al Saqi Books, 1986.
- Rush, Alan, Al-Sabah: History and Genealogy of Kuwait's Ruling Family, 1752-1987, London: Ithaca Press, 1987.
- al-Sabah, Y. S. F., *The Oil Economy of Kuwait*, London: Kegan Paul International, 1980. Safran, Nadav, *Saudi Arabia: The Ceaseless Quest for Security*, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1988.
- Salibi, Kamal S., *The Modern History of Lebanon*, London: Weidenfeld and Nicolson, 1965.
- Salibi, Kamal, The Modern History of Jordan, London: I. B. Tauris, 1993.
- Salih, Kamal Osman, 'Kuwait: Political Consequences of Modernization, 1750-1986', *Middle Eastern Studies*, 27, 1 (1991): 46-66.
- Salih, Kamal Osman, The 1938 Kuwait Legislative Council', *Middle Eastern Studies*, 28, 1 (1992): 66-100.
- Satloff, Robert B., From Abdullah to Hussein: Jordan in Transition, New York: Oxford University Press, 1994.
- Schenk, Catherine R., *Britain and the Sterling Area: From Devaluation to Convertibility in the 1950s*, London: Routledge, 1994.
- Schenk, Catherine R., 'Closing the Hong Kong Gap: The Hong Kong Free Dollar Market in the 1950s', *The Economic History Review*, 47, 2 (1994): 335-53.
- Schenk, Catherine R., 'Finance and Empire: Confusions and Complexities: A Note', *The International History Review*, 18, 4 (1996): 869-72.
- Schofield, Richard, *Kuwait and Iraq: Historical Claims and Territorial Disputes*, second edition, London: Royal Institute of International Affairs, 1993.
- Schofield, Richard (ed.), *Territorial Foundations of the Gulf States*, London: UCL Press, 1994.
- Schofield, Richard, 'The Kuwaiti Islands of Warbah and Bubiyan, and Iraqi Access to the Gulf', in Richard Schofield (ed.), *Territorial Foundations of the Gulf States*, London: UCL Press, 1994, pp. 153-75.
- Seale, Patrick, *The Struggle for Syria: A Study of Post-War Arab Politics*, 1945-1958, new edition, London: I. B. Tauris, 1986.
- Shwadran, Benjamin, *The Middle East, Oil and the Great Powers*, third edition, Jerusalem: Israel Universities Press, 1973.
- Shwadran, Benjamin, 'The Kuwait Incident', *Middle Eastern Affairs*, 13, 1 (1962): 2-13.
- Silverfarb, Daniel, Britain's Informal Empire in the Middle East: A Case Study of Iraq, 1929-1941, New York: Oxford University Press, 1986.

Silverfarb, Daniel, *The Twilight of British Ascendancy in the Middle East:A Case Study of Iraq, 1941-1950*, Basingstoke: Macmillan, 1994.

## **Bibliography**

- Silverfarb, Daniel, 'The Revision of Iraq's Oil Concession, 1949-52', *Middle Eastern Studies*, 32, 1 (1996): 69-95.
- Smith, Simon C., 'British Records on Kuwait', *European Review of History*, 2, 2 (1995): 273-4.
- Smith, Simon C., 'Rulers and Residents: British Relations with the Aden Protectorate, 1937-59', *Middle Eastern Studies*, 31, 3 (1995): 509-23.
- Snell-Mendoza, Morice, 'In Defence of Oil: Britain's Response to the Iraqi Threat towards Kuwait, 1961', *Contemporary British History*, 10, 3 (1996): 39-62. Strange,
- Susan, Sterling and British Policy: A Political Study of an International Currency in Decline, Oxford: Oxford University Press, 1971.
- al-Tajir, Mandi Abdulla, *Bahrain 1920-1945: Britain, the Shaikh and the Administration*, London: Croom Helm, 1987.
- Tal, Lawrence, 'Britain and the Jordan Crisis of 1958', *Middle Eastern Studies*, 31, 1 (1995): 39-57.
- Terry, Janice J., *The Wafd, 1919-1952: Cornerstone of Egyptian Political Power*, London: Third World Centre for Research and Publishing, 1982.
- The GCC Border Disputes Seminar: With Special Reference to Iraq and Kuwait, London: Gulf Centre for Strategic Studies, 1992.
- Tibawi, A. L., A History of Modern Syria including Lebanon and Palestine, London: Macmillan, 1969.
- Tomlinson, B. R., Indo-British Relations in the Post-Colonial Era: The Sterling Balances Negotiations, 1947-49', *Journal of Imperial and Commonwealth History*, 13, 3 (1985): 142-62.
- Townsend, John, 'Some Reflections on the Life and Career of Sir Percy Cox', *Asian Affairs*, 24, 3 (1993): 259-72.
- Trevelyan, Humphrey, *The Middle East in Revolution*, London: Macmillan, 1970. Tuson, Penelope, *The Records of the British Political Residency and Agencies in the Persian Gulf*, London: India Office Library and Records, 1979.
- Tzahor, Zeev, 'Holocaust Survivors as a Political Factor', Middle Eastern Studies, 24, 4 (1988): 432-44.
- Vatikiotis, P. J., The Egyptian Army in Politics, Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1975 (first published by Indiana University Press, 1961).
- Vatikiotis, P. J., Nasser and His Generation, New York: St Martin's, 1978.
- Vatikiotis, P. J., *The History of Modern Egypt: From Muhammad Ali to Mubarak*, fourth edition, London: Weidenfeld and Nicolson, 1991.
- Vaisse, Maurice, 'France and the Suez Crisis', in William Roger Louis and Roger Owen (eds), Suez 1956: The Crisis and its Consequences, Oxford: Clarendon Press, 1991, pp. 131-43.
- Warburg, Gabriel, `Lampson's Ultimatum to Faruq, 4 February 1942', *Middle Eastern Studies*, 11,1 (1975): 24-32.
- Warner, Geoffrey, 'Review Article: The United States and the Suez Crisis', *International Affairs*, 67, 2 (1991): 303-17.
- Wilkinson, John C., Arabia's Frontiers: The Story of Britain's Boundary Drawing in the Desert, London: I. B. Tauris, 1991.
- Winstone, H. V. F. and Freeth, Zahra, *Kuwait: Prospect and Reality*, London: George Allen and Unwin, 1972.

Wyatt, David K., *Thailand: A Short History*, New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1984.

## Bibliography

- Yapp, M. E., The Making of the Modern Near East, 1792-1923, London: Longman, 1987.
- Yapp, M. E., *The Near East since the First World War*, London: Longman, 1989. Yapp, Malcolm, 'The Nineteenth and Twentieth Centuries', and 'British Policy in
  - the Persian Gulf', in Alvin J. Cottrell (ed.), *The Persian Gulf States: A General Survey*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1980, pp. 41-100.
- Zahlan, Rosemarie Said, *The Making of the Modern Gulf States: Kuwait, Bahrain, Qatar, the United Arab Emirates, and Oman, London: Unwin Hyman, 1989.*
- Zahlan, Rosemarie Said, 'Hegemony, Dependence and Development in the Gulf', in Tim Niblock (ed.), *Social and Economic Development in the Arab Gulf*, London: Croom Helm, 1980, pp. 61-79.

### **Theses**

- Asmar, M. R., 'The State and Politics of Migrant Labour in Kuwait', PhD. thesis, University of Leeds, 1990
- Gargash, A. M., 'Political Participation in Kuwait and the Arab Emirates: 1938-1979', PhD. thesis, University of Cambridge, 1989.
- Hashim, Saeed Khalil, 'The Influence of Iraq on the Nationalist Movements of
- Kuwait and Bahrain, 1920-1961', PhD. thesis, University of Exeter, 1984. al-Mdairis, Falah, 'The Arab Nationalist Movement in Kuwait from its Origins to
  - 1970', PhD. thesis, University of Oxford, 1987.

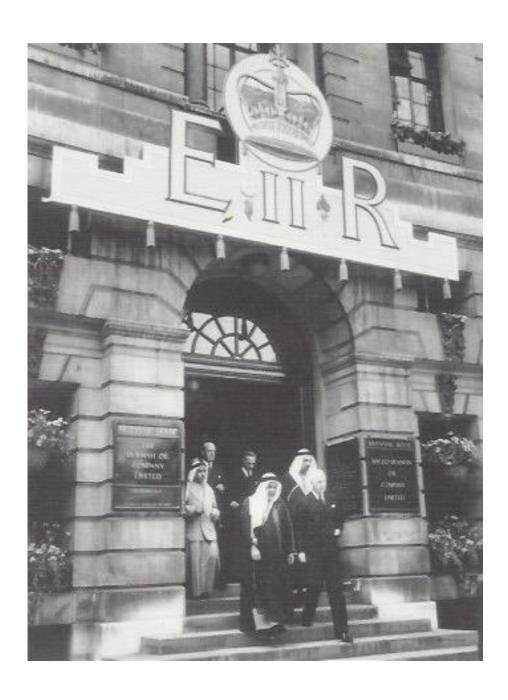